

الله المنظمة المنظمة

## جُفُون (لطبن ع مِحفوظ مَ © مَعْمُونِ مَ مَعْمُونِظ مِ مَعْمُونِظ مِ مَعْمُونِظ مِ مَعْمُونِظ مِ مِعْمُونِظ مِ

الطبعة الثانية

## رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية الركام ١٧٦٨

737

الاشقر، عمر سليمان

الله يحدث عباده عن نفسه/ عمر سليمان الأشقر . عمان- دار النفائس للنشر والتوزيع، ۲۰۱۳

( )ص.

د.!.: ۱۳۱۸ / ۱۷۹۸ د.!.

الواصفات:/الإيمان بالله// الإسلام/

#### تنويه مهم

يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر العادي أو الالكتروني، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

R

العبدئي - مقابل مركز جوهرة القدس ص.ب 927511 عمان 11190 الأردن هاتف: 5693940 6 20962 فاكس: 5693941 6 20962

Email: alnafaes@hotmail.com www.al-nafaes.com



ردمك ISBN 978-9957-80-142-7

# الماري الماري

الانتئاد الدكائر **عُنَّ بَنُ لِمُمَّ إِزْلِانَ ثُقِبً** يَحِيْرِينُهُ



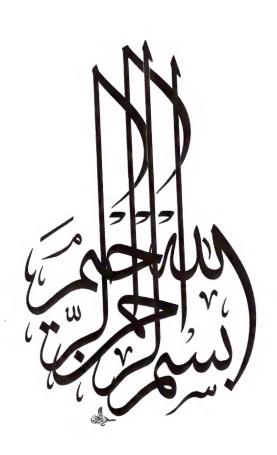

#### مُعَتَّلُمْتُنَ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونتوب إليه، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

"إذا أنت فقهت حديث الله عن نفسه تكون قد عرفت الله بالله، وكنت على السداد والصواب، وسرت على الصراط المستقيم، وخلصت من الجهل والشرك، وانحزت إلى زمرة الإيهان، وكنت بالله عارفاً، ولدينه متابعاً، ولم يك حاجة إلى مقولات الفلاسفة، ولا إلى الدين المحرف الذي عليه المغضوب عليهم والضالون، ولا إلى النظريات التي يرددها علماء الغرب، ولو كان فيها يعلمه هؤلاء كفاية لما أرسل الله رسله، ولا أنزل الكتب، وفي يوم القيامة لا يسألنا ربنا عما قرره أصحاب العقول في القديم والحديث، بل يسألنا ربنا عما جاءت به نذر ربنا».

هذا الاقتباس السابق هو جزء من كلام الوالد الشيخ الأستاذ الدكتور عمر سليهان الأشقر -رحمه الله- في كتاب آخر له. وقد رغبت أن أتقدم به في



سياق هذا التمهيد والتوطئة، في كان لي أن أتقدم عليه بعد وفاته رحمه الله، حيث إن الله قدَّر وفاته قبل أن يسطر كليات مقدمة هذا المصنف.

في هذا المصنف يختتم الوالد -رحمه الله- حياته كها بدأها في شبابه وطوال سني عمره مهموماً بتحقيق غاية جليلة لطالما شغلته وملأت عليه تفكيره، تلك الغاية التي تهتم بتقرير معاني الإيهان بالله في نفوس الناس، وربطهم بالخالق عز وجل، لقد أخذت هذه الغاية حيزاً كبيراً من عقل الشيخ -رحمه الله- وتبدى ذلك جلياً في خطبه ومواعظه ودروسه، أيضاً تجد هذا الاهتهام أكبر عند الشيخ -رحمه الله- عند استقرائك لمؤلفاته التي اعتنت بأصول الإيهان والاعتقاد، والتي بحمد الله انتفع بها طلبة العلم من مختلف الأقطار.

يرى الشيخ -رحمه الله- أن العناية بتعريف الناس بخالقهم عز وجل من أعظم الغايات، بل هي الأساس الذي قامت عليه دعوات المرسلين، وعليه كانت أعظم النصوص القرآنية والنبوية هي التي تتحدث عن الله رب العالمين، وكانت أعظم النعم أن الله هدانا إليه وعرفنا به عليه، فعرفناه بنور وحيه، وهذا معنى قول من قال من أهل العلم: «عرفت ربي بربي، لولا ربي ما عرفت ربي»، أي أن الله عرفنا بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في كتابه، ولولا هذا الوحي ما عرفنا الله سبحانه وتعالى.

لقد انتهج الشيخ -رحمه الله- طريقة واضحة ومرسومة في جميع مؤلفاته، فكان يدور مع القرآن والسنّة حيثها دارا. وكان يقدمهما على سائر أقوال البشر، ويمكنك أن ترى هذا المنهج جلياً في بيانه لمعاني الإيهان بالله والتعريف به. وفي

مُعتكِّلُمْتن



هذا السياق يأتي هذا المصنف الذي يهدف من خلاله الشيخ -رحمه الله- إلى عرض النصوص القرآنية التي تحدث الله بها عن نفسه، ومن ثم بيان معاني هذه النصوص تفسيراً وشرحاً، وبيان كيف عرفنا الله بنفسه من خلال هذه النصوص، كل ذلك بأسلوب مبسط وميسر لا تعقيد فيه، وهو ذات الأسلوب الذي تعرف به الرعيل الأول من الصحابة على الله عز وجل فمجدوه وحمدوه وقدسوه من خلال حديث الله عن نفسه، فأنعم وأكرم به من حديث عن «ملكاً له الملك كله، وله الحمد كله، أزِمَّة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستوياً على سرير ملكه، لا تخفى عليها خافية في أقطار مملكته، علما به في نفوس عبيده.. يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق... ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» (الفوائد: ص36).

رحمك الله يا والدنا الحبيب، لقد أحببت القرآن فأسأل الله أن يكون شفيعك يوم القيامة، ونصرت السنة فأسأله أن تحشر مع الحبيب المصطفى. لقد تركت من وراءك وأمامك علماً نافعاً، سيظل ينتفع به إلى أمد بعيد تلاميذ من الدعاة والعلماء يدعون لك، فرحمة الله عليك رحمةً واسعة، وجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وفسح لك في قبرك مد البصر، وملأه عليك خيراً ونوراً، وتقبل الله علمك وعملك.



## الزيع فاستحاج لالملك



#### أولاً: تقديمٌ

هذه السورةُ القصيرةُ العظيمةُ أعظمُ ما نَزَل مِنَ السهاءِ في جميعِ الكتبِ السهاويّة، وقد عَرَّفَنا رَبُّنا فيها بنفسه أجَلَّ تعريف، فهو ربُّ العالمين، الرحمنُ الرحمنُ الرحيمُ، ما لكُ يوم الدِّينِ، وهو المعبودُ الذي يستحقُّ أنْ يعبدَ وَحْدَه دونَ غيره.

#### ثانياً: الآياتُ التي يحدِّثنا فيها ربُّنا عن نفسه

﴿ بِنَسِهِ اللَّهِ الزَّمْنَ الرَّحِيهِ اللَّهُ الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَسَلَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ اللَّهُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ الْإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الْمَهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهِ مَا الْمُسْتَقِيمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ثالثاً: تفسيرُ مفرداتِ هذا الموضع

الحمد لله: الحمدُ الثناءُ التامُّ الكاملُ على ربِّ العزَّة. ربُّ العالمين: الربُّ الخالقُ المدبِّرُ المصرِّفُ. العالمون: العالمون جمعُ عالمٍ، والعالمُ كلُّ مخلوقٍ دون الله تعالى. الرحمنُ الرحيمُ: اسمان دقيقان دالاَّن على الرحمةِ، وهما صفتانِ مِنْ صفات الله تعالى.

مالكِ يوم الدينِ: يومُ الجزاءِ والحسابِ، وهو يومُ القيامةِ.

إِيَّاكَ نعبد، أي: لا نعبدُ إلا أنتَ، والعبادةُ ما أَمَرَ اللهُ عبادَهُ أَنْ يَخُصُّوه بِها مِنْ الأقوال والأفعال التي لا يجوزُ صرفها لغيره.

الصراطُ المستقيم: دينُ الإسلام الذي لا يقبل ربُّ العزَّةِ ديناً سواه.

#### رابعاً: شرحُ هذا الموضع

حَمِدَ اللهُ تعالى نَفَسَهُ فِي أُوَّلِ هذه السورةِ الكريمةِ، فقال: ﴿ الْحَسَدُ لِللهِ ثُمَّ عَرَّفَ نفسه - تبارك وتعالى - بصفتين مِنْ صفاتِهِ العظيمة هما: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ وَالرَّمَةُ صفةُ محببةٌ للعباد، مطلوبةٌ عندهم.

وعَرَّفنا رَبُّنا -عَزَّ وجلَّ- أَنَّه ﴿ مَلِكِ بَوَمِ ٱلدِّبِ ﴾ وهو يومُ الجزاءِ والحسابِ، واللهُ مالكُ الآخرةِ والدنيا، ولكنَّ ملكَهُ يَظْهَرُ في ذلك اليوم ظهوراً ليس به خفاءٌ، فيأْتي العبادُ في ذلك اليوم حفاةً عُراةً غُرْلاً، ولا يكونُ في ذلك اليوم مألُ ولا متاعٌ، فيظهرُ ملكُه تبارك وتعالى في ذلكِ اليوم ظهوراً ليس به خفاءٌ.





وعَرَّفنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- أنَّه هو وَحده المعبودُ المستعانُ الذي لا يَسْتَحِقُّ أَنْ يعبَد معه أَحَدُّ سواه، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

وأعلمنا رَبُّنا في بقيةِ السورةِ أنَّه الذي يُطْلَبُ منه الهدى إلى الصراطِ المستقيمِ الذي هو دينُ الإسلامِ الذي لا يقبلُ اللهُ تعالى مِنْ أَحَدٍ ديناً سواه.

#### خامساً: كيف عرفنا ربننا على نفسه في هذه الآيات

عَرَّ فَنَا رَبُّنَا -تبارك وتعالى- على نفسه في هذه الآياتِ بها يأتي:

- 1- عَرَّفنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّه رحمنٌ رحيمٌ، وهما صفتانِ عظيمتانِ
   حبيبتانِ للمؤمنين ولعبادِ الله الصالحين.
- 2- وعَرَّفنا أَنَّهُ مالك يومِ الدِّين، وهو اليومُ الذي يبعثُ فيه العباد، ويحاسِبُهُمْ عَمَا قَدَّموه في الدُّنْيا لآخرتهم مِنْ خَيْرِ أو شرِّ.
- وعَرَّ فنا سبحانه أَنَّه المعبودُ الذي لا يستحقُّ العبادةَ أحدُّ غيره، فَمنَ عَبَدَ غيره فقد أشرك.
- 4 وعَرَّ فنا جلَّ وعلا أَنَّه وَحْدَه يهدي إلى الصراطِ المستقيمِ، أي: دين الله الذي لا يَقْبلُ ربُّ العزَّة مِنْ أحدٍ ديناً سواه.

## الزئيع فالشجاج لالبلانا

الفالين

2

## الله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا

#### أولا: تقديم

قَسَّمُ اللهُ - تباركَ وتعالى - الناسَ جميعاً تجاه القرآنِ الكريمِ ومُنْزِلِهِ ربِّ العالمين إلى ثلاثةِ أقسامٍ في الآياتِ الواردة في أوائل سورة البقرة، السابقةِ لهذه الآياتِ التي سنتحدث عنها: المؤمنين، والكافرين، والمنافقين.

ووصفَ اللهُ كلَّ فريقٍ مِنَ الفرقِ الثلاثِ بالصفاتِ التي تُظْهِرُهُ وتحدِّدُه، وحكم على الفريقِ الأول بأنَّهُ على هدى مِنْ ربِّهم وأنَّهم هم المهتدون، وحكم على الفريقين التاليين بأنهم كافرون خاسرون.

ثمَّ دعا اللهُ -تعالى- الناسَ في آياتِ هذا النصِّ إلى أنْ يكونوا مع الفريق الأول، ويُحقِّقونَ ذلك بعبادةِ الله وحده، وعَرَّفهم سبحانه بأنَّه وحْدَهُ الذي يَسْتَحقُّ أَنْ يعبدَ دونَ غيره، وعَرَّفنا لِمَ استحقَّ ذلك سبحانه.





#### ثانياً: الأيات التي عرّفنا فيها بنفسه في سورة البقرة

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَآءِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَآءِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِيَالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُولُولُولَاللَّهُ الللْعُلِيْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ال

#### ثالثاً: تفسير المفردات في هذه الآيات

اعبدوا رَبَّكم: العبادةُ الخضوعُ لله بالطاعةِ والتذلُّلِ له بالاستكانَةِ. رَبُّكم: الربُّ الخالقُ المدبِّرُ المصرِّفُ.

الذين مِنْ قبلكم: كلُّ البشر الذين خلقهم ربُّنا مِنْ قبلنا.

الأرضَ فراشاً: جعل اللهُ الأرضَ ممهدة موطَّأة على النحو الذي نشاهده.

والسماءَ بناءً: سُمِّيتُ السماءُ سماءً لعلوها على الأرضِ.

رزقاً لكم: ما وهبَنا إيَّاه ربُّنا مما تنبتُهُ الأرضُ.

تتقون، أيْ: تجعلون بينكم وبين عذابِ الله وقايةً بفعلِ ما يأمركم به، وترك ما ينهاكم عنه.

أنداداً: الأندادُ الأصنامُ والآلهةُ التي تعبدُ مع الله.

#### رابعا، شرحُ هذه الآيات

نادى اللهُ تعالى الناسَ جميعاً قائلاً: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ ثمَّ أَمَرَهُمْ بعبادتِهِ وَحْدَهُ لا شريكَ له ﴿ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ فهو المستَحِقُّ للعبادةِ دون غيره، ثمَّ عَرَّفهم جلَّ وعلا بالأسبابِ التي استحقَّ بها العبادة دونَ سواه.



فَالْأُوَّلُ: أَنَّه سَبَحَانُهُ الخَالِقُ لَنَا ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾، وكان خَلْقُ الله لنا بإنشائِنا مِنَ العَدِمِ وإظهارِنا إلى الوجودِ، وكان ذلك مرتين: الأولى: عندما خلق أبانا آدم منْ ترابٍ، خَلَقَهُ بيدِهِ، وأسجد له ملائكَتَهُ، والثانيةُ: عندما خلق ذريتَهُ مِنْ ماءٍ مهين.

والثاني: أنَّه خلقَ آباءَنا مِنْ قبلنا، فاللهُ خَلَقَ الناسَ جميعاً مِنْ أَصْلٍ واحدٍ، لا فرقَ في ذلك بينهم.

والثالث: أنَّه سبحانه وتعالى جعلَ لنا الأرضَ لنعيشَ فيها، ونتخذَها معبداً لله ربِّ العالمين، وقد جَعَلَها شاسعةً واسعةً متراميةَ الأطراف، وبسطها لنا كها يُبسَطُ الفراش، فجعل منها السهولَ والجبالَ والوديانَ، وجعلَ منها البحارَ والأنهارَ واليابسة، وبنى فوقها السمواتِ العلى التي جَعَلها على الأرض كالقبابِ العظيمةِ التي لا يَقْدرُ قَدْرَها إلا اللهُ تعالى.

والرابعُ: عَرَّفنا رَبُّنا سبحانَهُ أَنَّه هو وَحْدَهُ الذي أنزلَ الماءَ مِنَ السهاءِ وجعله عَذْباً زلالاً، فأخرجَ بهذا الماءِ العذبِ الطيّبِ ثمراتِ الأرضِ التي نأكلُ منها، وتأكل منها دوابُّنا وطيورُنا، وجعلَ اللهُ تعالى ما أخْرجَهُ لنا مِنْ ثمراتِ الأرض رزقاً لنا ولأنعامنا.

وكما عَقَّب اللهُ بالأمر بعبادتِهِ في الآية الأُولى، وهو أعظمُ مأمور، ثَنَّى بالنَّهي عن عبادةِ غيرِهِ في الآيةِ الثانيةِ، وهو أعظمُ منهيٍّ عنه.

#### خامساً: كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات

عَرَّفنا اللهُ -تبارك وتعالى- بنفسِه في هذه الآيات بما يأتي:

- 1- عَرَّفنا رَبُّنا أَنَّه تعالى وَحْدَهُ خالقُنا وخالقُ الناسِ جميعاً مِنْ قبلنا.
- وعَرَّفنا سبحانَه وتعالى أنَّه الذي جعلَ لنا الأرضَ فراشاً لتَصْلُحَ حياتُنا فوقَها، ولا تضيقُ بنا أرضُها، وبنى السمواتِ السبعِ فوقَ الأرضِ كالقباب العظيماتِ العالياتِ.
- 6- وَعَرَّ فنا رَبُّنا أنه سبحانه هو الذي أنزلَ مِنَ السُّحُبِ المعصراتِ المطرَ مِنَ السَّاءِ، فأحيا لنا به الأرضَ، وأخرجت الأرضُ نباتَها، وجادتْ بثارِها، وجعلَ اللهُ تعالى فيها تنبتُهُ الأرضُ رزقاً لنا، يُقيتُنا بِهِ في حياتِنا فوقَ هذه الأرض.

هذا الإلهُ العظيمُ الكريمُ الذي جعلَ ذلكَ كلَّه لنا هو الذي يستحقُّ أن يعبدَ وَحْدَهُ لا شريك له، وقبيحُ بنا أنْ ننصرفَ عن عبادتِهِ إلى عبادِةِ مَنْ لا يستحقُّ أنْ يُعْبَد مِنَ المخلوقاتِ المخلوقةِ المربوبة.

3

### تعجيبُ الله من الكفار الذين كفرون بالله

#### أولاً، تقديم

أنكر الله ُ -تعالى - على المشركينَ كفرَهُم بربِّهم العظيم، والدلائلُ الدالةُ على وجوبِ الإيهانِ به قائمةٌ عليهم في أنفسهم وفي الكونِ مِنْ حولهم، والدليلُ القائمُ عليهم مِنْ أنفسهم أنَّهم كانوا أمواتاً عَدَماً غير موجودين، فأحياهم الله ، ثمَّ يميتُهُم في الدنيا، ثمَّ يعيدُهم إلى الحياةِ في يوم القيامة.

والدليلُ الذي يوجبُ الإيهانَ به تعالى هو أنَّه سبحانَهُ وتعالى خلقَ لنا الأرضَ جميعاً لتكونَ معاشاً لنا نحنُ البشرُ، ثمَّ قصد بعد ذلك إلى السهاءِ، فخلقَهُنَّ سبع سمواتٍ، وهو بكلِّ شيء عليم.

#### ثانياً: الآيات التي عرفنا الله بنفسه في سورة البقرة

﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُكُفُونَ ﴿ إِلَا لَهُ مُواللّهِ مَا فِي الْأَرْضِ جَعِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى كَمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَعِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اللّهُ السَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ اللّهُ مَا فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال





#### ثالثاً؛ تفسير مفردات هذه الأيات

كيف تكفرون: الكفرُ التكذيبُ بالله ورسلِهِ وكتبِهِ واليومِ الآخرِ، أو بواحدٍ مِنْ ذلك.

كنتم أمواتاً، أي: عَدَماً لا وجود لكم.

فأحياكم، أي: خلقكم ونفخَ فيكم الأرواحَ.

ثم يميتكم ثم يحييكم، أي: يميتكم في الدنيا، ثم يحييكم في يوم القيامة.

ثمَّ إليه ترجعون، أيْ: في يوم القيامة.

استوى إلى السماء، أيْ: قصدَ إليها.

فسواهنَّ، أيْ: خلقهنَّ.

#### رابعا: شرحُ الآيات التي عرفنا الله فيها بنفسه

وَجَّهَ اللهُ -تعالى- السؤالَ إلى الكفارِ المشركين معجباً مِنْ حالهم في كفرِهم بالله ربِّ العالمين مَعَ قيامِ الدلائل الدالَّةِ على وجوبِ الإيهانِ به، فاللهُ - تعالى- خلق هؤلاءِ الكفارَ كها خلق المؤمنين وكانوا أمواتاً، أي: عدماً لا وجود لهم، فجعلَهُمْ أحياءَ عقلاءَ يتحركونَ ويأتونَ ويتصرفونَ ويدبِّرون، في في في المحالية في المح

ثم بعد أنْ تنقضي حياتُهم يميتُهُم، وكلُّ الناسِ إلى ذهابٍ، لا يخلد في هذه الدنيا أحدٌ مِنْ بني آدم ﴿ ثُمَّ يُمِيكُكُمْ ﴾، وبعد أنْ تقوم الساعة، ينفخُ في الصورِ

مرةً أُخرى، فيقومُ الناسُ لرب العالمين أحياءً، ثمَّ يرجعون إلى الله ﴿ أَمَّ يُرْجَعُونَ إِلَى اللهِ ﴿ أَمَّ يُكُمْ لِللَّهِ اللهِ اللهِ ﴿ أَمَّ يُكِيلِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ لِأَجَعُونَ اللهِ ﴾.

هذا فعلُ الله تعالى بعبادِهِ في إماتَتهم وإحيائهم وإعادَتِهم إليه، نعرفُه بِهِ، ويجعلنا نؤمنُ بِهِ.

وعَرَّفنا -سبحانه وتعالى- أنَّه هو الذي خلقَ لنا الأرضَ بسهولها وجبالها ووديانها وصحاريها وبحارِها، خلقها لنا، لنعيشَ فوقَها، وننعمَ بها فيها مِنْ ثهارٍ وعيونٍ وأنهارٍ وأمطارٍ، ومعادنَ وحيوانٍ، فاللهُ خلق لنا ذلك كلَّه ﴿ هُوَ ٱلْدِى خَلَقَ لَنَا ذلك كلَّه مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾.

وعَرَّ فنا رَبُّنا سبحانه أنه بعد أن خَلَقَ لنا الأرضَ كلَّها استوى إلى السهاء، أي: قَصَدَها، فسواهُنَّ سبعَ سمواتٍ، أي: خلقهنَّ سبعَ سمواتٍ، وجعلهنَّ كالقبابِ العظيمةِ فوقَ الأرضِ، وهو سبحانه بكلِّ شيءٍ عليم ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَمَاءِ فَسَوِّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ .

## خامساً: كيف عرفنا ربنا - تبارك وتعالى - بنفسه في هذه الآيات عَرَّ فنا رَبُّنا -عَزَّ وجَلَّ - بنفسه في آيات هذا المقطع ببيان ما يأتي:

- 1- عَرَّ فنا رَبُّنا -عَزَّ وجلَّ- أَنَّه -سبحانه- هو الذي أحيانا في هذه الدنيا بعد أَنْ كنَّا عدماً ليس لنا وجود.
- 2- ثمَّ إِنَّ اللهَ بعد حياتنا يميتنا، ثمَّ يعيدنا إلى الحياة مَرَّة أُخرى في يومِ الدين، ويحاسبنا على أعمالنا





- وعَرَّ فنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- أنَّه خلق لنا جميع ما في هذه الأرض من خيراتٍ، لتقوم بها حياتنا، وهذه الخيرات كثيرة طيبةٌ.
- 4- وعَرَّ فنا رَبُّنا -عَزَّ وجلَّ أَنَّه بعد أَنْ خلقَ لنا ما في الأرضِ جميعاً قصدَ إلى السماء، فسواهنَّ سبع سموات، أي: خلقهن.

### وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه

اللهُ تعالى واحد في ذاته، واحدٌ في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، وقد شوَّه البشرُ وحدانية الله عندما زعموا أنَّ اللهَ اتخذ ولداً، وقد حكى اللهُ تعالى هذه الفرية التي افتراها الناس عليه وردَّ عليها، فقال: ﴿ وَقَالُوا المَّنَ ذَاللهُ وَلَدًا للهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، فَايِنُونَ ﴿ البقرة:110-11].

زعم كثيرٌ مِنَ النَّاسِ في القديمِ والحديثِ أَنَّ اللهَ اتخذ ولداً، تعالى اللهُ على يقولون علواً كبيراً، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱكِّنَا اللهُ وَلَداً سُبْحَنَهُ ﴾ [البقرة:116].

ومن هؤلاء اليهود الذين قالوا: عزيرٌ ابنُ الله، والنصارى الذين قالوا: المسيحُ ابن الله، ومشركو العربِ الذين قالوا: الملائكةُ بناتُ الله.

وقد نزَّه الباري -عزَّ وجلَّ - نفسهُ عن هذه النقيصةِ الشنيعةِ، فقال: فَسُمُ حَنْهُ فَ والتسبيحُ: التنزيهُ لله عن كلِّ النقائصِ والعيوبِ، وقد ورد في الحديث الصحيح أن نسبةَ الولدِ إلى الله مسبَّة للباري تبارك وتعالى، ففي صحيح البخاري عن ابنِ عباس رضي الله عنها، عن النبي على قال: «قالَ اللهُ كذَّ بني ابنُ آدَمَ، ولم يكُنْ له ذلك، فأمتَمني ابنُ آدَمَ، ولم يكُنْ له ذلك، فأمّاً تكذيبهُ إيّايَ، فزَعَمَ أني لا أقْدِرُ أنْ أُعيدَه كها كانَ، وأما شَتْمُهُ إيايَ فقَوْلَهُ لي وَلَدٌ، فسبحاني أن أتخذ صاحِبة أو ولداً» [البخاري: 4482].

وقد أخبرنا ربَّنا - تبارك وتعالى - بعِظَم جريمةِ الذينَ ادعوا هذه الدعوى فقال: ﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا \* أَلَ مَنَ وَلَدًا \* أَلَ مَنَ وَلَدًا \* أَلَ مَنَ وَلَدًا \* أَلَ مَن وَلَدًا \* أَل وَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَدًا \* أَل الله عَلَي الله عَلَي الله وَلَا الله عَلَي الله وَلَدًا وَإِنّه ليعافِيهم وَيَن وَلَدًا وَإِنّه ليعافِيهم وَيَرْزُقُهم \* وَيَرْزُقُهم \* [البخاري: 6099. ومسلم: 2804. واللفظ للبخاري].

ردَّ اللهُ تبارك وتعالى على هذ الزَّعْمِ الكاذب مِنَ الأَمْمِ السابقةِ والمعاصرةِ، قائلاً: ﴿ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَالنِنُونَ ١١٠ ﴾ [البقرة: 116].

أخبرنا ربُّنا -عزَّ وجل- في ردِّه على مَنْ افترى هذه الفريةَ أَنَّه سبحانه السيدُ العظيمُ الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ وما فيها وما بينها، وهما ملكه يصرفها كيف يشاء، ومن جملةِ ما فيها العزيرُ وعيسى ابنُ مريمَ والملائكةُ وغيرهُمْ مما نسبه الكفارُ إلى الله، وكلُّ السمواتِ والأرضِ وما فيها قانتُ لله،



أي: طائعٌ خاضعٌ لله عزَّ وجلَّ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ۗ أَلَا رُضِيً حَكُلُّ لَهُ, قَانِئُونَ ۖ ﴾ [الروم:26].

إِنَّ نسبةَ الولدِ إِلَى الله تنافي وحدانيةَ الله تبارك وتعالى، فالله واحدٌ في ذاتِهِ، وواحدٌ في صفاتِه وأسهائه، ليس له مثيلٌ، وليس له شبيهٌ، ولا نظيرٌ، ودعوى أن الله اتخذ ولداً، تعني أنَّ له صاحبةً مثلَهُ، ولو كان اللهُ اتخذَ ولداً، لكان الولدُ جزءاً من أبيه، أي: لأصبح إلها معبوداً، وكل ذلك كذبٌ وباطلٌ مِنَ القول، وقد أنزل اللهُ سورةً عظيمة قررت الوحدانية والصمدية لله، ونفت عنه أن يكون له والدٌ أو ولدٌ، كها نفت عنه أن يكون له نظيرٌ أو مثيلٌ ﴿ فَلُ هُو اللّهُ اللهُ الل

إِنَّ هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى هزيلةً، تجعلُ المخلوقَ المربوبَ المألوه جزءاً مِن الخالق العظيم، وسيظهرُ لهؤلاءِ كَذِبُهُم يومَ الدين عندما يسوقُ الله العبادَ جميعاً للحساب في فَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِي الله العبادَ جميعاً للحساب في فَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلِي الله العبادَ عَميعاً للحساب في مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الله عَلَى الله العبادَ عَميعاً للحساب في مَا الله العبادَ عَميعاً للحساب في مَا الله العبادَ عَمياً الله وَعَمَا الله عَلَى الله العبادَ عَمياً الله عَلَى الله العبادَ عَمياً الله على عَلَى الله وَعَمَا الله على عَلَى الله العبادَ عَمياً الله على عَلَى عَلَى الله على عَلَى عَلَى الله على عَلَى عَلَى الله على الله على عَلَى الله على عَلَى الله على عَلَى الله على عَلَى الله عَلَى ال

وأخبرنا ربنا -عزَّ وجلَّ - في ردِّه على مَن ادَّعى هذه الفريةَ العظيمةَ أَنَّه سبحانه وتعالى: ﴿ يَدِيعُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَدُ كُنِ

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهارِ الجبارِ خُلِقُوا كما خلق غيرهم، ﴿ وَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالبقرة: 117]، فاللهُ إذا أراد إيجاد شيءٍ فإنَّه يقولُ له كلمةً واحدةً، وهي ﴿ كُن ﴿ فيكون كما يريده اللهُ ربُّ العالمين.

فالله لا يعجزه شيءٌ، ولا يستعصي عليه شيءٌ، وكلُّ شيءٍ أَمَرَهُ اللهُ أَن يكون، فإنَّه يكون كلمح البصر ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِنَا أَرَدَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَ فَإِنَّا أَرَدَهُ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَ فَإِنَّا الْمُرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فِإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ فِأَمْ اللهُ عَلَيْهِ فِأَلْ اللهُ عَلَيْهِ فِأَلْ اللهُ عَلَيْهِ فِأَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَآدم: ﴿ إِنَّ مَثُلُ عِلَيْهِ عِندَ اللهِ كَمْمُنَا إِلَّا وَحِدَةً كُلَيْمِ فِالنَّهُ عِندَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآدم: ﴿ إِنَّ مَثُلُ عِلَيْهِ عِندَ اللهِ كَمْمُنُ إِنَّ مَثْلُ عِليَّى عِندَ اللهِ كَمْمُنُ إِنَّ مَثْلُ عِلَيْهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَلهُ كُن فَيَكُونُ فَى ﴿ إِنَّ مَثُلُ عِلَيْهِ عِندَ اللهِ كَمْمُنَا إِلَّا عَمْران: 59].



وردَّ اللهُ تعالى على الذين زعموا كاذبين أنَّ الله اتخذَ ولداً في آية سورةِ الأنعامِ أنه بديعُ السمواتِ والأرضِ، وكيف يكونُ له ولدٌ، ولم يكن له صاحبةٌ، فوجودُ الولد يلزم فيه أن تكون هناك زوجة، وبيَّن اللهُ أنه خالقُ كلِّ شيءٍ، ومن جملة ذلك ما ادَّعوه أنَّ له ولداً، وهو بكلِّ شيءٍ عليم، وهو يعلم سبحانه أنه ليس له وَلد.

5

### الآيات الدالة على رب العباد

#### أولاً: تقديم

هاتانِ آيتانِ عظيمتانِ كريمتان حدَّثنا رَبُّنا فيها عن ذاته الكريمةِ سبحانه، فقد أعلمنا رَبُّنا في الآيةِ الأولى منها أنَّه وحدَه المعبودُ الذي لا يستحقُّ العبادةَ أحدٌ غيره، وهذا أصلُ الدِّين وقاعدتُه، وأعظمُ فهم بعثَ اللهُ به رسلَهُ، وأنزلَهُ في كتبه.

والأمرُ الثاني الذي عَرَّفنا اللهُ تعالى به عن نفسه سوقُه ثمانيةَ آياتٍ عظيمةٍ أبدعها اللهُ في كونه، ومَنْ نظرَ فيها نظرَ فيها نظرَ معتبر، وتأمَّل فيها بصدقٍ، كانت هاديةً له إلى بارئها ومبدعها سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيلُ القولِ فيها في شرح الآياتِ.

#### ثانياً: الأيات التي عرفنا فيها بنفسه في سورة البقرة

﴿ وَإِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌ لَا إِلَكَ إِلَكَ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَمِّرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّينِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ تَكَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَتَصْرِيفِ الرِّينِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّدِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ تَكَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَتَصْرِيفِ الرِينِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَدِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ تَكَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ السَّمَآءِ وَاللَّرْضِ تَكَيْتِ السَّمَاءِ وَالمَارِثِ السَّمَاءِ وَاللَّوْمِ اللْمُسَافِّ وَالْمُونِ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَالمَارِثِ اللْمُونَ السَّمَاءِ وَالمَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونِ اللْمَالَةِ وَالْمُونَا اللَّهُ اللَّهِ وَالْمُؤْفِقِ اللْمُعَلِّقِ السَّمَاءِ وَالسَّرِينِ السَّلَالُ اللهُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْفِ اللْمُ الْمَالِي اللْمُ اللَّهِ الْمُسَافِقِي اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُسَافِقِ اللْمُ الْمُسَافِقِي الْمِي الْمُسَافِقِ الْمُسَافِقِ اللْمُ الْمُسَافِقِ الْمُسَافِقِ الْمُسْفِيقِيلُونَ السَّمَاءِ وَالْمُونَ الْمُسَافِقِيلُونَ السَالَّوْنِ اللْمُونَ الْمُسَافِقِيلُونَ السَّمِ وَالْمُونَ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِيلِيقِ الْمُسْلَقِيلُ وَالْمُونِ اللْمُنْ السَّمِونَ اللْمُلْمِ اللْمُنْ السَّمِ اللْمُ الْمُسْلِقِيلُ الْمُسْلِقِيلِي السَّمِ وَالْمُسْلِقِيلِينِ السَّوْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِقِ الْمُعْلِيلُولِ الللْمُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِيلُولِ الللْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ اللْمُ الْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُ اللْمِ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِ السَامِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْمِ اللْمِنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهِ الْمُنْمِ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ ا

#### ثالثا: تفسير المفردات في هذه الأيات

وإلهكم: الإلهُ المعبودُ.

واختلافُ الليل والنهارِ: تعاقُبُهما وتقارُضُهما.

والفلك: السفن.

فأحيا به الأرض بعد موتها: أحياها بالنبات والشجر.

الدابةُ: كلُّ ما يدبُّ على وجهِ الأرضِ مِنْ إنسانٍ وحيوانٍ وطيورٍ.

تصريفُ الرياح: توجيهُ الرياح إلى مختلف الجهاتِ.

لآياتٍ: لعلاماتٍ دالآّتٍ على وحدانيةِ الله تعالى.

#### رابعا: شرح الأيات التي عرفنا الله فيها بنفسه

عَرَّفنا رَبُّنا -عَزَّ وجلَّ- في هاتينِ الآيتينِ في هذا الموضع عن نفسه، وأعلمنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ- أنَّه هو المعبودُ الذي لا يستحقُّ أن يُعبَدَ معه أحدُّ وَاللهُ وَحِلَّلَ اللهُ مُوَى .





وعرَّ فنا -سبحانه- بصفتين مِنْ صفاتِهِ العظيمةِ التي تحبُّها نفوسُ المؤمنين، هما الرحمنُ الرحيمُ، وهما صفتانِ مشتَّقتان مِنَ الرحمة ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِمُ ﴿ اللَّحِمُ اللَّهِ اللَّهِ الثانيةِ مِنْ هذا الموضعِ ثَهاني آياتٍ تدلُّ على وحدانيتِهِ وعظمتِهِ وقدرتِهِ وبديع صنعه.

فمن ذلك أنّه خلق السمواتِ والأرضِ، وهما مِنْ أعظمِ ما خلقه رَبُّنا، وقد مدحَ اللهُ نفسِه كثيراً بإيجادِهما وخلقِهما سبحانه ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السّمَوَتِ وقد مدحَ اللهُ نفسِه كثيراً بإيجادِهما وخلقِهما سبحانه خلق الليل والنهارَ على نحوٍ معجبِ بديع، فهما يتعاقبان ويتقارضان، ويحقُّقُ وجودهما فوقَ الأرضَ الحياةَ المطمئنة للإنسانِ، ﴿وَالْحَيْلَفِ النّبَالِ وَالنّهارِ ﴾.

ومِنْ تِلكُمْ الآياتُ العظيمةُ التي أبدعها اللهُ في هذا الكونِ لبني آدم الفلكُ التي تمخَر عُبابَ البحارِ والأنهارِ، تحملهم إلى بلدٍ لم يكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنْفس ﴿ وَٱلفُلْكِ ٱلَّتِي عَنْ يَ فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾.

وأعلمنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ - أَنَّه أنزلَ لنا مِنَ السهاءِ ماء، فأحيا به الأرضَ بعد ما ذَوَتْ أشجارُها، وماتَ نباتُها ﴿ وَمَاۤ أَنزَلَ اللهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْسَاً أَن اللهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ

ومما عَرَّفنا الله أَنَّه بَثَّه ونشرَهُ في الأرضِ مِنَ الآياتِ الدوابِّ من الإنسانِ والحيواناتِ والطيورِ، وهي تملأُ الأرضَ في كلِّ أنحائِها ﴿ وَكَفَّ فِهَا مِن كُلِّ وَالْحَيواناتِ والطيورِ، وهي تملأُ الأرضَ في كلِّ أنحائِها ﴿ وَكَفَّ فِهَا مِن كُلِّ وَالْحَيواناتِ والطيورِ،

ومِنْ ذلك خلقه -سبحانه- الرياح، وتوجيهها إلى مختلفِ أنحاءِ الأرضِ، أحياناً تميحُ وتحملُ العذابَ، وأحياناً تميحُ وتحملُ العذابَ، وأحياناً تثيرُ البحرَ، فيغرق السفن ﴿وَتَصْرِيفِ ٱلرِيكِحِ ﴾

وآخر الآيات التي عَرَّفنا ربُّنا أَنَّه خلقَها لنا ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ. السَّكَاءِ وَٱلأَرْضِ ﴾ تحمل الخصبَ والنهاء، وتسير مشرقةً ومغربةً فتفرحُ النفوس، وتبهج القلوب.

#### خامسا؛ كيف عرفنا الله تعالى بنفسه في هذه الآيات

عَرَّ فَنَا اللهُ -عَزَّ وجلَّ- في هاتين الآيتين بنفسه وفق ما يأتي:

- 1- عَرَّفنا سبحانه وتعالى أنَّه وَحْده المعبودُ الذي يستحقُّ العبادة، والا يستحقُّ العبادة أحدٌ غيره في هذا الكونِ الواسع العريضِ.
  - 2- عَرَّفنا رَبُّنا -سبحانه وتعالى- أنَّه هو الرحمنُ الرحيمُ.
  - 8- وعرَّ فنا سبحانه أنَّه وَحْدَهُ خالقُ السمواتِ والأرض.
- 4- وأنَّه هو الذي خَلَقَ لنا الليلَ والنهارَ على هذا النحو الذي نراه ونشاهِدُه.
  - 5- وأنَّه هو الذي خلقَ السفنَ تجري بنا وبأثقالنا إلى مختلفِ أنحاءِ الأرض.
- 6- وهو الذي أنزل لنا الماءَ مِنَ السهاءِ، فأحيا به الأرضَ بعد موتها، فأنبتت من كل زوج بهيج طعاماً لنا ولدوابِّنا.
- 7- وهو الذي نشرَ في هذه الأرضِ الدوابَّ تملأ السهلَ والجبلَ، وتمدُّنا بالغذاء والدواءِ.





- 8- وهو الذي صَرّف الرياحَ في جنباتِ الأرضِ، منها الخفيفُ، ومنها الشديدُ، ومنها الذي يحملُ الخصبَ، ومنها ما يحملُ العذابَ.
- 9- وهو الذي سخَّر لنا السحابَ يحملُ هذه الكمياتِ الهائلةِ مِنَ الأمطارِ تجودُنا بالخيرِ، وتروي حقولَنا ومزارعنا سبحانه.

6

## الله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه

#### أولاً: تقديم

هذه الآيةُ الكريمةُ التي في هذا الموضع الذي يُعَرِّفنا رَبُّنا فيها أنَّه قريبٌ مِنَّا، يَسْمَعُنا مِنْ غير حاجةٍ بنا إلى رَفْع أصواتِنا بالدعاء، تأتي في أثناءِ آياتِ الصيام، لتدلَّ على أنَّ الصائمَ قريبٌ مِنَ الله تعالى بسبب صيامه.

#### ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة البقرة

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨١ ﴾ [البقرة:186].

#### ثائثًا: شرح الآية التي حدثنا الله تعالى فيه عن نفسه

عَرَّ فنا رَبُّنا - تبارك وتعالى - عَنْ نفسه أَنَّه قريبٌ منَّا، فهو يَسْمَعُنا، ويرانا، ولا تخفى عليه خافيةٌ مِنْ أمورنا وليس بنا مِنْ حاجةٍ إلى أَنْ نَصْرِخَ بأصواتِنا حتى يسمعنا.





وهذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ بعض الصحابة سألوا رسولَ الله عَلَيْ عن الله تعلى، فقالوا: أبعيدٌ ربنا فنناديه، أم قريبٌ فنناجيه؟ فجاء الجوابَ مِنْ ربِّ العزَّةِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾ وما دامَ اللهُ قريباً منا، فإنه يسمعُ دعاءَ الداعي، ويجيبُ ذلك الدعاء، وطلب الله مِنْ عباده أن يدعوه ويسألوه، ويؤمنوا به، لعلهم يَرْشُدُون، أي: ليكونوا مِنَ الراشدين.

وفي صحيح البخاريِّ عن أبي موسى الأشعريِّ الله عَلَيْ قَالَ: كنا مع رسول الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ الْعَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

وقوله: ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ ﴾ يدلُّ على أنَّ الله يجيبُ دعوة العبدِ، ولا بدَّ، ولكن تَخْتَلِفُ صورُ الإجابةِ، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمامُ أحمد: عن أبي سعيد أن النبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «مَا مِنْ مسلم يَدْعُو الله عزَّ وجَلَّ بدعوةٍ ليسَ فيها إثْمٌ وَلاَ قَطيعَةُ رَحِم، إلاَّ أعْطَاهُ اللهُ بها إحْدَى ثَلاثٍ: إمَّا أَنْ يَحْرِفَ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السوءِ مِثْلَها» قالوا: إذاً نكثر، قال: «اللهُ أَكْثَرُ» [مسند أحمد: 1113].

وعن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا يَزالُ يستجابُ للعبدِ، ما لم يَدْعُ بإثْم، أو قَطيعَةِ رَحِم، ما لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ: يا رسولَ الله، ما الاستِعْجَالُ؟ قالَ: يقولُ: قَدْ دعوتُ، وقَدْ دَعَوْتُ، فلم أرَ يَسْتَجيبُ لي، فيَسْتَحْسِرُ عِندَ ذلكَ، ويدعُ الدُّعاءَ» [مسلم: 2735].

#### رابعاً، كيف عرفنا ربنا - تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الأية

بَيَّنَ اللهُ -تعالى- لنا في آية هذا الموضع ما يأتي:

- 1- عَرَّفنا رَبُّنا -تباركَ وتعالى- أَنَّه قريبٌ مِنَّا، فلا نحتاجُ أن نرفع أصواتَنا عندما ندعوه ونستغيثُ به.
- 2- وأمرنا رَبُنا -تبارك وتعالى- في هذه الآية أنْ ندعوه ونسأله، ولا نتكبَر عن عبادتِه، والله ُ-تعالى- يحبُّ منا دعاءَنا له.
- 5- أعْلمنا رَبُّنا في هذه الآيةِ أننا إذا دعوناه فإنَّه يجيبُ دعاءَنا، وبيَّن لنا رسولُنا عَلَيْهِ أَنَّنا لا ندعوه بدعوةٍ ليس فيها إثم، ولا قطيعة رَحِم إلاَّ أعطانا بها إحدى ثلاثٍ: إما يعطينا سُؤْلنا، أو يدفعُ عنَّا مِنَ الشرِّ مثلَها، أو يدّخر لنا أجرَها يومَ القيامةِ.

## الزيع فاستجاح لاساك

الفاللة 7

## ولولا دفعُ الله الناسَ بعضَهم ببعض لفسدت الأرضُ

عرَّ فنا اللهُ تبارك وتعالى بسنةٍ من سننه في عباده، فقال: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ اللّأَرْضُ وَلَكِنَ الله يدفع أهل الباطل بأهلِ الْعَكَلَمِينَ الله الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها، لغلب أهل الباطل الباطل والإفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها، لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض، وبَغَوْا على الصالحين، وأوقعوا بهم، حتى يكونَ لهم السلطانُ وَحْدَهم، فتفسُدَ الأرضُ بفسادهم، فكان مِنْ فضلِ الله على العالمين، وإحسانه إلى الناس أجمعين أن أذن الله لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض، بقتال المفسدين فيها مِنَ الكافرينِ والبغاةِ المعتدين» [تفسير المنار: 2/ 395].

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتُ صَوْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ﴿ اللَّحِ:40].

وقوله: ﴿ وَلَا اللهُ دُو فَضَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله فَعَ فَضَلٌ منه ونعمةٌ.

وختم الله هذا النصّ بقوله: ﴿ يَلَكَ عَايَتُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا حدثنا الله به في هذه القصة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه قصّ علينا هذه القصص بالحق، أي أخبرنا به وفق ما وقع، ليس فيه تغيير ولا تبديل، وقال في خاتمة الآية ﴿ وَإِنَّكَ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَنزل، وبيّن له ما أَنزل، وبيّن له ما بيّنه.

8

## تعريف الله تعالى بنفسه في آية الكرسي

#### أولا: تقديم

وهذه الآية إنها كان لها هذا الفضل، لأنها عرفتنا بربِّنا -تبارك وتعالى-تعريفاً كاملاً وافياً لا مزيد عليه.

## ثالثاً: تفسير مفردات الآية التي حدثنا فيها ربنا عن نفسه

الإله: المعبودُ سواءٌ كان بحقٍّ أو باطل.

الحيُّ: الدائمُ الحياةِ، فحياةُ الله -عزَّ وجلَّ - أبديةٌ سَرْ مديةٌ.

الْقَيُّومُ: القائمُ بنفسِه -تبارك وتعالى- المقيمُ لغيره.

سِنَةٌ: السِّنَةُ ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خالط القلب صار نوماً.

كرسيُّه: كِرْسِيُّ الربِّ مخلوقٌ عظيمٌ، يَسَعُ السمواتِ والأرضِ، وقد ذكر ابن عباسِ أنَّه موضعُ قدميِّ الربِّ.

ولا يَؤُوده، أي: لا يُثْقِله.

#### رابعا: شرحُ الآية التي عرَّفنا فيها رُبُّنا بنفسه

هذه الآيةُ أعظمُ آيةٍ في كتابِ الله عزَّ وجلَّ -كها سبقَ بيانه، وإنها كانت كذلك لأنها تعرفنا بالله ربنا تبارك وتعالى بها لا مزيدَ عليه، وقد عرَّفنا ربُّنا في هذه الآيةِ أنَّه:

1- المعبودُ الذي لا يستحقُّ العبادةَ أحدٌ إلا إيَّاه ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُوَ ﴾ والإله: في لغة العربِ المعبودُ، وكلُّ مَنْ عُبِد فهو إله، وقد عَبَدَ الناسُ البشرَ والشجرَ والحجرَ والشمسَ والقمرَ، وعبدوا اللاتَ والعزى ومناةَ الثالثةَ الأخرى، وكلُّ هذا الذي عبدُوه آلهةُ باطلةٌ، والإلهُ الحقُّ الذي يستحق العبادة هو الله، وهذا هو توحيدُ الألوهية، وكان المشركون ينكرونه، ويجادلون في استحقاقه العبادة وحدَه.

2- الحيُّ القيُّومُ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والله -تبارك وتعالى - حيُّ، وحياتُه تامةٌ كاملةٌ، وهو قيومٌ، أي: قائمٌ بنفسه، لا يحتاجُ إلى غيره، وهو مقيمٌ لغيره، وحياتُه وقيوميتُهُ أبديتان سرمديتان -سبحانه وتعالى - فهو حيُّ أبداً وسرمداً، وهو قيومٌ كذلك ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو اللّهَ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةُ ولا نَومٌ .

والله - تبارك وتعالى - لكهال حياته وقيوميته لا تأخذه سِنَة، وهو النعاس، كها لا يأخذه النوم، بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم أحياه الله فجعله سميعاً بصيراً، ولكن حياته ناقصة لها بداية، ولها نهاية بالموت، وهو ينعسُ وينام.

3 - له ملكُ السهاواتِ والأرضِ، فهو خالقُ السمواتِ والأرض، وهو: مالكهم، وهما تحت قهرهِ وتصرفهِ، يأمرهما فتطيعان ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي مالكهم، وهما تحت قهرهِ وتصرفهِ، يأمرهما فتطيعان ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ وقد قال لهما: ﴿ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهَا قَالَتَا آلْيُنَا طَآبِعِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



4- لا يشفعُ في يومِ القيامِ أحدٌ عنده إلا بإذنه، فحتى تقبلُ الشفاعةُ لا بدَّ أن يرضى اللهُ عن اللهُ عندَهُ وَلا بد أن يرضى عن المشفوعِ له، ﴿مَنْ ذَا اللَّهِ يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ ﴾.

وأخبرنا رسولُنا عَلَيْ أَن نبي الله إبراهيم الله عندما يشفعُ عندَ الله في أبيه عندما يلقاه في عرصاتِ القيامةِ، فلا تقبلُ شفاعته فيه، روى البخاريُّ عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: «يَلْقَى إبراهيمُ أباه آزرَ يومَ القيامةِ، وعلى وجْهِ آزرَ قترة وغبرةٌ، فيقولُ له إبراهيم: ألم أقلُ لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليومَ لا أعصيك.

فيقول إبراهيمُ: يا ربِّ إنك وعدتني ألا تخزني يومَ يبعثون، فأيُّ خزيٍ أخزى مِنْ أبي الأبعدِ؟ يقولُ الله تعالى: إني حرَّمتُ الجنةَ على الكافرين، ثم يقالُ: يا إبراهيمُ، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ مُلتطخ، فيؤخذُ بقوائمهِ، فيلقى في النار» [البخاري: 3508]. والذيخُ: الضبْعُ الذَّكَرُ الملتطخُ بالنتْن.

فالله لا يقبلُ شفاعةَ إبراهيمَ في أبيه الكافرِ يومَ القيامةِ، ويمسخُه الله في ذلك اليوم ضبعاً، حتى لا يخزى به إبراهيم، فيؤخذ مِنْ قوائمه، ويلقى به في النار.

5- يعلم اللهُ مَا بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم، ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي: يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومِنْ هؤلاء الملائكةُ الذين قالوا: ﴿ وَمَا نَكَنَّ لُلُ إِلَّا يِأْمُرِ رَبِكَ لَهُ, مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَ وَلِكَ لَكُ مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَ وَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًّا ﴿ إِلَّا يِأْمُرِ رَبِكَ لَهُ, مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَ وَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًّا ﴿ إِلَّا يِأْمُرِ رَبِكَ لَهُ, مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًّا ﴿ إِلَّا إِلَّا يَا مُورِيهِ 61].

ومع أنَّ علمَ الله محيطٌ بجميعِ الكائناتِ، فإنَّ الجنَّ والإنسَ والملائكةَ لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بمقدارِ ما يشاءُ الله أن يحيطوا به، وهو قليلٌ، لا يساوي قطرةً مِنْ بحر، أو ذرة في صحراء.

6 - وسع كرسيُّه السمواتِ والأرض، يدلُّ قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ \* على أَن للله كرسيًا، الكرسيُّ كما قال ابنُ عباس : «موضعُ القدمين» أي: موضعُ قدميِّ الربِّ تبارك وتعالى [وحديث ابن عباس صحيح موقوف عليه، أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»، والدارمي في «الرد على المرسي» وعبدالله بن أحمد في «السنّة» وقال الألباني فيه: «هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات» مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألباني، ص102].

وقد أخبرنا رَبُّنا عزَّ وجل أنَّ الكرسيَّ أعظمُ مِنَ السمواتِ والأرض، ولذلك قال: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

وقد ساق الشيخُ ناصرِ الدين الألباني حديثاً رواه أبو ذر الغفاري، قال فيه الرسول عَلَيْ : «مَا السَّمَواتُ السَّبْعُ في الكُرْسِيِّ إلاَّ كَحَلَقَةٍ مُلْقاةٍ في فَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَفَضْلُ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِيِ كَفَصْلِ تِلْكَ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الحَلَقَةِ» الأرْضِ، وَفَضْلُ العَرْشِ عَلَى الكُرْسِي كَفَصْلِ تِلْكَ الفَلاةِ عَلَى تِلْكَ الحَلَقَةِ» وقد ذكر الألباني طرقه في كتب السنة [وأصح طرقه الطريق التي ساقها ابن جرير الطبري، ثم قال الألبانيُ: الحديث بهذه الطرق صحيح. سلسلة الصحيحة: حديث رقم: 109]. فدلَّ هذا الحديث على أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسيّ أعظمُ مِنَ السموات والأرض، والعرشُ أعظم مِنَ الكرسي.

7- لا يُثْقِلُ اللهَ حفظُ السمواتِ والأرض وما فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل ويسير عليه، فاللهُ بكلِّ شيء عليم، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ، ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُ



العَظِيمُ ﴿ وَهُ فَالله له العلو كلُّه، أي: العلو الحسيُّ والمعنوي، وهو العظيم الكامل في عظمته سبحانه.

#### خامساً؛ كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الأية الكريمة

هذه الآيةُ الكريمةُ عرَّفتنا بربنا جلَّ في علاه تعريفاً واسعاً، ومِنَ النظر فيها بتمعنِ ندركُ أنَّ اللهَ –تبارك وتعالى– هو:

- 1- المعبودُ الذي لا يستحقُّ أنْ يعبدَ معه أحدٌ في السمواتِ ولا في الأرض.
- 2- وهو الحيُّ الذي حياتُه حياةٌ دائمةٌ أبديةٌ سرمديةٌ، وهو قيومٌ، قائم بنفسه، مقيمٌ لغيره.
- 3- ولتهامِ حياةِ الله وتمامِ قيوميته، لا تَأْخُذُه سنةٌ، وهي أوائلُ النومِ، وهو الذي يسميه الناسُ النعاس، ولا يأْخُذُه نومٌ.
- 4- الله تعالى له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما، لا يَشْركُه في ذلك أحد، وكان مشركو العربِ يقرُّون بهذه الحقيقةِ، ويكفرونَ بتوحيدِ الألوهية.
- 5 لا أَحَدَ يوم القيامةِ يشفعُ في إنجاء أحد مِنْ عذابِ الله، ودخولِهِ جنته إلا ً بإذنٍ مِنَ الله عز وجل.
- 6- الله ُ -تعالى- محيطٌ علمُه بعبادِهِ مِنَ الملائكةِ والجنِّ والإنس وغيرهم، يعلمُ ما بين أيديهم مِنْ أمرِ الدنيا وما خلفهم مِنْ أمر الآخرة، ولا يحيطُ العبادُ مِنْ علم الله تعالى إلا بها شاء.





- 7- لله تعالى كرسيٌّ عظيمٌ، لسعته وَسِعَ السمواتِ والأرضَ.
- 8- اللهُ حافظٌ للسمواتِ والأرضِ، ولا يثقلُه حفظها، ولا يَشَقُّ عليه.
- و- الله تعالى عَلِيٌّ في ذاته، فذاته أعظمُ ذاتٍ، وصفاتُه أعظمُ الصفاتِ، وهو مستوٍ على عرشهِ فوق سهاواتِه سبحانه، وهو العظيمُ، لا أحَدَ أعظمَ منه.

## الله وليُّ الذين آمنوا

عَرَّفنا ربُّنا -سبحانه- أنَّه ﴿ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ [البقرة:257] والوليُّ هو الذي يتولى أُمورَهم، وينصرهم، ويحفظَهم، ويرعاهم، ومن آثار ولايته سبحانه أنَّه يخرجُ المؤمنين مِنْ ظلماتِ الكفرِ والشركِ والجهلِ إلى النورِ، أي: إلى نورِ القرآنِ ونورِ الإسلام ﴿ يُخْرِجُهُ مِنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النَّورِ ﴾ [البقرة:257].

وخيرُ مثالٍ يُضْرَبُ في هذا المجال تولي ربُّ العزَّة لصحابةِ رسوله ﷺ، فقد كانوا كفاراً مشركين، فأخرجهم مِنَ الكفر والشركِ إلى نورِ القرآنِ ونورِ الإسلام، فاستنارتْ قلوبُهم وعقولُهم، وصلحت أعالهم، وكانوا خير أُمَّةٍ أُخرجت للناس.

أما الذين كفروا فأولياؤُهم الطاغوتُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِياَ وُهُمُ الطَّاعُوتُ الذِّينَ كَفَرُواْ أَوْلِيا وُهُمُ فِيهَا الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا





حَدُونَ فَرُوا البَقرة:257]. وأعلمنا ربنا -عزَّ وجلَّ- أنَّ الذين كفروا أنصارهم الطواغيت، والطاغوتُ كلُّ ما عُبد مِنْ دون الله تعالى، وأعظمُ الطواغيتِ الشيطانُ، وينشأ في كلِّ عصرٍ طواغيتُ تحادُّ اللهَ تعالى ورسولَهُ، وتحارِبُ المؤمنين، وتحاولُ أن تُضِلَّ عبادَ الله تعالى.

وهؤلاء الطواغيت في كلِّ عَصْرٍ ومصرٍ يخرجون أتباعهم ومَنْ يتولون أمرهم مِنَ النورِ إلى الظلماتِ، فترى طواغيت الفكر اليوم بها يطرحونه مِنْ نظرياتٍ فاسدةٍ، وآراءٍ جائرة، وعقائد ضالةٍ، يخرجونهم مِنْ بقايا النورِ التي عندهم إلى الجهل والكفر والباطل.

ولك أن تتصور منطقتين إحداهما منيرةٌ مضيئةٌ، والأخرى مظلمةٌ معتمةٌ، ثمَّ ترى عمليتين دائبتين، ينتقلُ الناسُ في الأولى مِنَ الدائرة المظلمةِ إلى الدائرة المضيئةِ، أي: ينتقلون من الكفر إلى الإسلام، وفي الثانيةِ ينتقلون مِنَ النورِ إلى الظلمة، أي: مِنَ الإسلام إلى الكفر.

## ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُم رَبِّ أَدِني كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيُّ ﴾

#### أولاً: تقديم

اللهُ تعالى هو الذي يحيي ويميت، وقد احتج نبي الله إبراهيم على نمرود عصره بإحياء الله تعالى العباد وإماتتهم، والله يحيي الناس بعد موتهم في يوم القيامة، ولكنّه أرى بعض خلقه مثل هذا الإحياء في الحياة الدنيا، فمن ذلك إحياؤه قتيل بني إسرائيل عندما ضربوه بجزء من البقرة المذبوحة، ومن ذلك إحياء الله ﴿ ٱلّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ مَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللّهُ مُوتُواْ وَيَكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ مَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللّهُ مُوتُواْ وَلِي اللهِ هَا اللهِ اللهُ الله

ومن ذلك ما حدَّثنا اللهُ تعالى في هذه الآياتِ عن ذلك الرجل الذي مَرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأماته الله مائة عام، ثم بعثه، وبعث حماره.

وأعلمنا ربنا عزَّ وجلَّ أنَّ نبيَّه إبراهيمَ طلب منه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره أن يأخذ أربعة من الطير، ثم يقطعهنَّ، ثم يفرقهن على عدَّة جبال، ثم أمرهن أن يجتمعن، فاجتمعن وأحياهنَّ الله تعالى.

#### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة البقرة

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَّمَ ۚ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ اللهُ مَنْ اللّهَ مَنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنْ أَلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَاللّهِ مَنْ عَلَى عَرْعَلَى اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ كَالّذِى مَرْعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنْ يُعْيِء هَدِهِ ٱللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ كَالّذِى مَرْعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُهُوشِهَا قَالَ أَنْ يُعْيِء هَدِهِ ٱللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ كَالّهُ مِاللّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْتَهُ أَلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَا مَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ نَوْمِنَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ اللّهُ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

#### ثالثاً، غريب الآيات

حاجَّ إبراهيم: خاصمه وحاوره. فبهت، أي: سَكَت، وخصم ولم يُحِرْ جواباً. خاويةٌ على عروشها، أي: ساقطةٌ جدرانُها على سُقُوفِها.



لم يتسنَّه، لم يصبه أيُّ فساد.

ننشزها، أي: كيف نكوِّنها.

فصُرْهُنَّ إليك، أي: أمره أن يقطعهن بعد أن يذبحهنَّ.

#### رابعا: تفسير هذه الأيات

اللهُ تعالى هو الذي يحيي الموتى، وقد حدثنا الله تعالى في هذه الآيات عن نبيه إبراهيم أنه احتجَّ على نمرود عصره بذلك، وقصَّ علينا ثلاث قصص أحيا فيها الموتى في الدنيا.

## 1 - الذي حاجَّ إبراهيمَ في ربِّه:

حدَّثنا ربُّنا مذكراً إيانا بالمَلِكِ الذي حاجَّ نبيَّه إبراهيمَ السَّلِيَّ في ربِّه، فقد كان هذا الملكُ منكراً لوجود الله، فقال له نبيُّ الله إبراهيمُ السَّلِيَّ محتجاً عليه ﴿ رَبِيَ ٱلَذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي، وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة: 258].

قال له إبراهيم: ربِّي الذي أُؤمن به يحيي النفوسَ بإدخالِ الروح فيها، فتصبحُ عاقلةً مُدْرِكَةً، تذهبُ وتأتي، وتسمعُ وتبصرُ، فسارع ذلك الطاغيةُ بالردِّ قائلاً: أنا أحيي وأُميتُ، وذلك بأن يأتي برجلين مِنْ أحدِ سجونِهِ، فيطلقُ أحَدَهُما، ويقتلُ الآخرَ، سمَّى ذلك إحياءً للأول منها، وسمَّى ذلك إماتةً للثاني منها.

لقد كان همُّ ذلك الطاغية أن يجيب، ولو كان في إجابيّهِ خللٌ واضحٌ، إنَّ مرادَ إبراهيم بإحياء الله وإماتيّهِ أمرٌ مخالفٌ لما يفعله ذلك الطاغية، وتوضيحُ الأمْر مِنْ قِبَل إبراهيم لذلك الملك سيدخله في مجادلةٍ مع ذلك الطاغية، فساقَ

إبراهيم دليلاً آخر بهت الخصمَ وحيَّره وأسكته، قال: ﴿فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٨٠٠ ﴾ [البقرة: 258].

قال له إبراهيمُ: إنَّ اللهَ ربِّي يأْتي بالشمسِ مِنَ جهةِ المشرقِ، فإذا كنتَ ربَّاً كَمَا تدَّعي، فائْتِ بها من جهةِ المغربِ، وبذلك تكونُ قد غَلَبْت وقَهَرت.

لقد جاءَه إبراهيم بجواب أعجزه وأسْكته، وكشف حقيقة أمرِه، ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِيهُم إلى الإجابةِ الحقّةِ، لا يَهْدِيهُم إلى الإجابةِ الحقّة، ولكنه يهدي إلى الصواب والإجابة الحقة رُسُلَه وأنبياءَه ومن سار على طريقهم كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَهُما ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ ﴾ [الأنعام:83].

### 2 - قصة الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها:

فالقرية التي مرَّ عليها ذلك الرجلُ كانت مُحطَّمةً مهدَّمةً خاليةً مِنَ الناس، فهي على ذلك ميتة، وهذه القصةُ معطوفةٌ في المعنى على قصةِ إبراهيمَ



التي سبق ذكرها بحرف العطف (أو)، قال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُولِهِ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي

وكان عند هذا الرجل الذي مرَّ على تلكَ القريةِ المهدَّمَةِ الخاويةِ على عروشِها علمٌ بأنَّ الله سيحيي هذه القرية بعد موتها، أي: بعد خرابِها وتدميرها، فلم رآها على تلك الصفة قال: ﴿ أَنَّ يُحِي - هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ [البقرة:259] أي: قال ذلك مستغرباً متعجباً لشدة ما أصابها مِنَ الدمارِ والخرابِ.

عند ذلك أماتَه الله بقبض روحِهِ مائة عام، وبعد تمامِ المائةِ أحياه، فسأله كم لبثت؟ فقال: لبثتُ يوماً أوبعض يوم، وكذلك قال أصحابُ الكهفِ بعد أن ناموا في كهفهم ثلاثهائة وتسع سنين ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [الكهف:19].

فلم قال ذلك، قال اللهُ له: ﴿ بَل لَيِثْتَ مِأْتَةَ عَامٍ ﴾ [البقرة:259] وقد تلاشى في هذه المدّة لحمُهُ، وفنيتْ عظامه، وتقطعتْ أوصاله، أما الطعامُ الذي كان معه والذي يفسدُ في العادةِ في يومٍ أو في عدّةِ أيامٍ، فقد حفظه الله فلم يفسدُ، ولم يتغيّرَ، ولم يتبدّلَ، وأما العظامُ فقد بليت.

وقد كان معه عند موته حمارُه أماته اللهُ بموتِهِ، فأحياه هو أولاً، ثم أحيا حمارَهُ، وأراه كيف ينشئ عظامَهُ ويكوِّنها، ثم يصلُ ما بينها، ثم يكسوها لحماً، ثم ينفخُ فيها الروحَ وتدبُّ فيها الحياةُ، عند ذلك قال وقد امتلأ قلبه خوفاً وخشيةً مِنَ الله: أعْلَمُ أنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٍ، وأنه لا يعجزُه شيءٌ أراده

﴿ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَ فَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَا الْمَارَةِ وَاللَّهِ وَالطَّرِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّه

3 - إحياء الله الموتى على يدِ نبيّه إبراهيم السَّعْلا:

قصَّ علينا ربَّنا في آياتِ هذا النص قصةً طلبَ فيها إبراهيمُ النَّكِينَ مِنْ ربِهُ أَن يريه كيفَ يحيي الموتى ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقَ ﴾ [البقرة:260] فشأله ربَّه قائلاً له: ﴿ أَوَلَمْ تُوْمِنَ ﴾ [البقرة:260] فأجابَ قائلاً: بلى السقرة:260] فشأله ربَّه قائلاً له: ﴿ أَوَلَمْ تُوْمِنَ فَالَ بَلَي وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلْي ﴾ [البقرة:260] عند ذلك أمره ربَّه أَنْ يأخذَ أربعةً مِنَ الطير، ثم يَصُورُهُنَّ إليه، أي: يفرق يقطعهنَّ، أي: بعد أن يذبحهن، ثمَّ يجعل على كلِّ جبلٍ منهن جزءاً، أي: يفرق أجزاءَهنَّ على عِدَّة جبالٍ، ثم أمره أن ينادي عليهنَّ طالباً منهن أن يجتمعن، فتحد أن ينادي عليهنَّ طالباً منهن أن يجتمعن، فتحد أربعةً مِن الطيرة وتلاحت، ونُفِخَتْ فيها الحياة ﴿ قَالَ فَتَحَدُ الْمِعَةُ مِنَ الطَيْرِ فَصُرِّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءا ثُمَّ النّهِ الذي لا يُغْلَبُ ولا يعجزه شيءٌ، وهو ﴿ حَكِمٌ ﴾ سبحانه فيها يدبره.

خامسا: كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الأيات عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الأيات أنَّه يحيي الموتى، وبيَّن ذلك بها يأتي: 1- احتجَّ نبيُّ الله إبراهيمُ السِّلِمُ على نمر ودِ عصرِهِ بأنَّ ربَّه يحيي الموتى.



- 2- تعجَّبَ رَجُلٌ ممن كان قبلنا مِنْ إحياءِ الله لقريةٍ خاويةٍ على عروشها، فأماته اللهُ تعالى مائةَ عام، ثم بعثه، وأمات معه حمارَهُ، ثم بعثه.
- 6- طلب نبيُّ الله إبراهيمُ التَّلِيلاً مِنْ ربِّه أن يريه كيف يحيي الموتى، فطلب اللهُ تعالى منه أن يذبحَ أربعةَ طيور، ثم يقطعها، ويوزِّع أجزاءَها على الجبالِ، ثم يدعوها فتأتيه سعياً، أي: مسرعات، بعد أنْ نُفِخَت فيها الروحُ.

## حكمة الله تعالى في التشريع

#### أولاً: تقديم

عَرَّفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي ختم بها هذه السورة العظيمة سورة البقرةِ أنَّه سبحانَهُ لا يكلِّفُ في تشريعه نفساً إلا ما في وسعها، فلا يكلِّف أحداً فوق ذلك، وعَلَّم اللهُ تعالى صحابَة رسولِه عَلَيْهِ أَنْ يَدْعوه في بقيةِ الآيةِ بها ذكر فيها، وأعلمنا رسولنا عَلَيْهِ في الأحاديث أَنَّ الله قال عندما دَعَوْه: نعم، أي قد استجبتُ لكم، وهذه الآية تعرِّفنا بالمنهج الذي أظهر اللهُ حكمته في التشريع الذي شرعه لهذه الأمَّة.

وقد أخبرنا رسولُنا ﷺ أنَّ آيةَ هذا الموضعِ والآيةَ التي قبلها فيهما فضلٌ عظيم وثوابٌ جزيل، فمن ذلك:

1- ما أخبرنا رسولنا ﷺ أنَّ نورهما أَحَدُ نورين أُوتيهما رسولنا ﷺ لم يُؤْتهما نبيُّ قبله، فعن ابن عباسٍ قال: «بينها جبريلُ قاعدٌ عند النبي ﷺ سَمِعَ نقيضاً مِنْ فَوْقِه، فرفعَ رأْسَه، فقال: هذا بابٌ مِنَ السهاءِ فُتِحَ اليومَ، لم يُفتحْ قطُّ إلا اليومَ، فنزلَ منه مَلَكُ، فقالَ: هذا مَلَكُ نَزَلَ إلى الأرضِ، لم ينزلْ قطُّ إلا اليومَ، فنزلَ منه مَلَكُ، فقالَ: هذا مَلَكُ نَزَلَ إلى الأرضِ، لم ينزلْ قطُّ إلا اليومَ، فسلَّم وقال: أبْشِرْ بنورين أوتِيْتَهما لم يُؤْتهما نبيُّ قبلكَ، فاتحَةُ الكتابِ، وخواتيمُ سورةِ البقرةِ، لن تَقْرأَ بحرفٍ منهما إلا أعطِيْتَهُ» [مسلم: 806].

2- أخبرنا رسولنا ﷺ أنَّ مَنْ قرأ بالآيتين الأخيرتين مِنْ سورةِ البقرةِ في ليلةٍ كفتاه، فعن أبي مسعود قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: "منْ قَرَأَ بالآيتَيْنِ مِنْ آخرِ سورةِ البقرةِ في ليلةٍ كفتاه» [البخاري: 5009، مسلم: 808، 808].

2- هاتان الآيتان أنزلهما اللهُ مِنْ كتابٍ كتبه قبلَ خَلْقِهِ السمواتِ والأرضَ بألفيْ عام، فعن النعمانِ بن بشير عن النبي عَلَيْ قال: «إنَّ الله كَتَبَ كتاباً قبلَ أن يُخْلُقَ السَّمَواتِ والأرضَ بألفيْ عام، أنزلَ مِنْه آيتينِ ختم بها سورةَ البقرةِ، ولا يقرآنِ في دارٍ ثلاثَ ليالٍ فيقرَبُها شَيطانٌ الترمذي: 2882، وقال فيه: هذا حديث حسن غريب، صحيح الترمذي للألباني: 2311].

ثانيا: آية هذا الموضع مِنْ سورة البقرة ﴿ لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ذَبَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا دَبَنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ مَوْلَكَ نَا يَهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ مَوْلَكَ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَ طَاقَة لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْ مَوْلِينَ مَوْلِينَ وَالْعَوْدِينَ فَا اللّهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَلَى الْقَوْمِ اللّهِ الْفَرْدِينَ فَا اللّهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

ثالثا: تفسير مفردات هذه الآية لا يُكلِّفُ: التكاليفُ ما أمرنا اللهُ تعالى بِهِ، ونهانا عنه. وسعها: طاقتَها.

لها ما كسبت، أي: مِنْ خير.

وعليها ما اكتسبت، أي: مِنْ الشرِّ.

نسينا، أي: ما تركناه أو فعلناه مِنْ عملٍ مِنْ غير قصدٍ.

إصراً: الآصارُ الأثقالُ التي كَلَّف اللهُ بعضَ الأمم مِنْ قبلنا بها.

ولا تحمِّلنا، أي: لا تكلِّفنا بها لا نطيقُه.

مولانا: إلهنا وناصرنا ومُؤُيدنا.

### رابعا: شرح هذه الآية التي عرفنا فيها ربُّنا بنفسه

عَرَّفنا ربُّنا في هذه الآيةِ أنه ﴿ لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها ﴾ أي: لا يكلف نفساً فوق طاقتِها، وهذا من رحمته سبحانه بعباده، ولطفِه بهم، وقرَّر - سبحانه - في هذه الآيةِ أنَّ لكلِّ نفس ما كسبته مِنْ خير، وعليها ما اكتسبته مِنْ شرِّ، وهذا في الأعمال الظاهرةِ التي يطيقُ العبادُ التحكَّم بها كالصلاةِ والصومِ والزكاةِ والحجِ والجهادِ، ﴿ لا يُكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَها لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْها وَالْحَدِي وَالْحِيقِ وَالْحِيْهِ وَالْحِيْهِ وَالْحَدِي وَالْحِيْهِ وَالْحَدِي وَالْحِيْمِ وَالْحَدِي وَالْعَامُ وَالْعَالَاقِي وَالْحَدِي وَالْعَالِي وَالْعَالَاقِي وَالْحَدِي وَالْحَاقِي وَالْحَدِي وَالْحَد

وأعلمنا ربنا بها يقوله عبادُه في دعائِهم رَجَّهم، فقد أعلمنا أنهم يقولون في دعائهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ وَاعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمَنَا ﴾.



أي: يقولون: يا رَبَّنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً مما فرضتَهُ علينا، كالذي ينسى صلاةً، أو ركعةً مِنَ الصلاةِ، أو طوافاً بالبيت أو شوطاً في السعي، أو نحو ذلك، ولا تؤاخذنا إنْ أخطأنا، كالذي لا يهتدي إلى وجْهِ الصواب فيها كُلِّف به من أعهال، دعا الرسولُ عَلِيْ وأصحابه بهذا الدعاء فقال الله: «نعم» أي: لا أُوَّاخِذُكم بذلك، ومِنْ دعائهم قولُهُم: ﴿ وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إَصْراً كَمَا مَمَا كُمُ مَمَا الله على الذين من قَبْلِنا ﴾ أي: «لا تحمل علينا إصراً يثقلُ علينا كها حملته على الذين من قبلنا، نحو أمر بني إسرائيل بقتلِ أنفسهم، أي: لا تمتحنا بها يثقل» [معاني القرآن، للزجاج: 1/ 371] والإصر: الأثقال التي تثبط عن الخيرات.

وقد أخبرنا رسولُنا على أنَّ ربَّنا استجابَ دعاءَ رسولِهِ على ودعاءَ أصحابِهِ، فلم يحملُ علينا الآصارَ والأغلالَ التي حملها على الذين مِنْ قبلنا، ودَعَوْا ربهم أن لا يحملَهم ما لا طاقة لهم به، ودَعُوه أنْ يعفو عنهم ويغفرَ لهم، وقالوا في ختامِ هذا الدعاء الطيبِ المبارك: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ وقالوا في ختامِ هذا الدعاء الطيبِ المبارك: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ وقالوا في ختامِ هذا الدعاء الطيبِ المبارك: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرُنا عَلَى ٱلْقَوْمِ اللَّهُ وَقَالُوا في ختامِ هذا الدعاء والطيبِ المبارك: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكُنّا فَأَنْصُرُنا عَلَى الكفرةِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى الدّين رفضوا دينكَ، وأعرضوا عن كتابِكَ، وحاربوا رسولك.

وقد جاءت أحاديثُ كثيرة تدلُّ على ما تضمنته هاتان الآيتانِ الكريمتانِ، من صفةِ التكاليفِ التي كلَّف اللهُ بها عبادَهُ:

أ- فعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ تَجاوزَ لأُمَّتي ما حَدَّثتِ بِهِ أَنْفُسَها مَا لَمُ يتكلَّمُوا أو يَعْمَلُوا بِهِ» [مسلم: 127].





ب- وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: "قالَ اللهُ عزَّ وَجَلَّ: إذا أرادَ عَبْدِيْ أَنْ يَعْمَلَ سيئةً، فلا تَكْتُبُوها عليه حَتَّى يَعْمَلَها، فإنْ عَمِلَها فاكْتُبُوها بمْثِلْهَا، وإنْ تَركَهَا مِنْ أَجْلِي فاكْتُبُوها لَهُ حسنةً، وإذا أرادَ أَنْ يعملَ حَسَنةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فاكتبُوها حَسَنةً، فإنْ عَمِلَها فاكتبوها له بِعَشْرِ أَمْثالها إلى صَبْعَائة ضِعْفٍ " [البخاري: 7501، مسلم: 128].

ج- عن أبي هريرة قال: جاء ناسٌ مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ فسألوه: إنا نجدُ في أنفسِنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: «وقد وَجَدْتُمُوه؟» قالوا: نَعَم، قال: «ذَلكَ صَرِيحُ الإيهانِ» [مسلم: 132].

د- وعن عبدِالله قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوسوسة، قال: «تِلْكَ محضُ الإِيهانِ» [مسلم:133].

هـ- وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَأْتِي الشَيطانُ الله عَلَيْهِ: «يَأْتِي الشَيطانُ أَحَدَكم، فيقولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حتى يقولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فإذا بَلَغه فَلْيَسْتَعِذْ بِالله وَلْيَنْتَهِ» [البخاري: 3276، مسلم: 134].

وهذه الأحاديث تدلُّ على عدم مؤاخذة الله إيانا بها حدثتنا به أنفسنا ما لم نتكلمْ أو نعملَ، وأنه لا يؤاخذُ المؤمنين بها وسوستْ به الشياطينُ، وسمَّى دفع هذه الوسوسة: صريح الإيهان ومحض الإيهان.

#### خامساً: كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآية الكريمة

عرَّ فنا رَّبُّنا -عَزَّ وجلَّ- في هذه الآية أنَّه سبحانه:

رحيمٌ بعباده، شفيقٌ بهم، لا يكلِّفهم فوقَ ما يطيقون، ولا يحاسبهم إلاَّ على ما عملوه، من خير أو شَرِّ.



- 2- شرعَ اللهُ هذا الدينَ الذي أنزله اللهُ على محمدٍ ﷺ ليس فيه شيء من الآصارِ والأغلالِ التي حملها اليهودُ مِنْ قبلنا، فقاعدةُ الحلالِ والحرام في ديننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث.
  - 3- لا يكلِّفُ عبادَه بها نسوه أو أخطؤوا بفعله.
  - 4- عفقٌ عن عبادِهِ المؤمنين، يغفر لهم ذنوبهم، ويرحمهم.

## الله تبارك وتعالى لا يحفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء

عَرَّفنا ربنا - تبارك و تعالى - عن نفسِهِ في آيتين قصيرتين في فاتحةِ سورة آل عمران، فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰ ۗ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ فَ ٱللَّذِي عُمُ ٱلَّذِي يُصُوِّرُكُمْ فِي ٱللَّرْحَامِكَيْفَ يَشَآءُ لاَ يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللّلْمُولِلْمُ الللللَّالِمُ الللللللَّا الللللَّاللَّا الللللَّاللّ

وقد تناولت هاتان الآيتان ثلاثَ قضايا مما عَرّف الله تعالى به نفسه:

الأولى: أنه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماء، والأرضُ والسماء خلوقان عظيمان فيهما ما لا يحصيه إلا ربُّ العزةِ سبحانه مِنَ المخلوقات، ففي السماء الملائكة وما لا ندريه مِنْ مخلوقات الله تعالى، وفيها ما أبدعَه الله تعالى مِنَ المجرَّاتِ، وفي كل مجرَّةٍ ما لا يعلمه ولا يدريه إلا الله تعالى من الشموسِ والأقمارِ والنجوم، وكلُّ ذلك لا يغيبُ عن الله لحظة، ولا يخفى عليه منه خافية.



وفي الأرضِ ما لا يعلمه إلا الله تعالى من البحارِ والأنهارِ والعيونِ، وفيها الجبالُ والتلولُ والروابي، وفيها المرتفعاتُ والوديان، وفيها الصحاري والأراضي الخصبة، وفيها الإنسانُ والحيوان والطيور، وفيها الأشجارُ والمعادنُ، وغير ذلك عما لا يعلمه إلا الله تعالى، ولا يغيب مِنْ ذلك عن ربِّ العزة سبحانه شيءٌ.

الثانية: أنَّ الله تعالى هو الذي يصوِّرُنا في أرحامِ أمهاتنا كيف يشاء، فاللهُ خلق كلَّ واحدٍ مِنَّا في رحمِ أمّه، ثمَّ صَوَّرَهُ -سبحانه- كها يشاء، ولكلِّ واحدٍ مِنْ بني الإنسانِ صورة تختلفُ عن صورةِ الآخرين، مع كثرةِ تعدادَ البشرِ، ولذا فإنَّ مِنْ أسهاء الله التي يمدح بها نفسه اسم المصوِّرِ.

الثالثة: الله تعالى هو المعبودُ الذي لا يستحقُّ العبادة غيره سبحانه وتعالى، وغيره مخلوق مربوبٌ مُعَبَّد، وقد ذمَّ الله العباد الذين اتخذوا مِنْ دون الله أنداداً، وقد سمَّى ربُّ العزَّة نفسَه في هذه الآية باسمين عظيمين هما: العزيزُ الحكيم، والعزيزُ الغالبُ الذي لا يعجزُه أحدٌ مِنْ خلقه، والحكيم، أي: في شَرْعِهِ وفعلهِ.

#### شهد الله أنه لا إله إلا هو

قال جلّ جلاله: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمُا عِالَمُ اللّهُ إِلَّا هُوَ الْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمُا عِلْمَالَةَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

عرَّ فنا ربُّنا - تبارك و تعالى - أنَّه شهد لنفسه بالوحدانية، وأنَّه هو المعبود الذي لا يستحقُّ العبادة أحدٌ غيره، والشهادة تقوم على العلم، وهو سبحانه هو الأعلم بنفسه، فلا أحد أعلم منه بذاته ولا بأفعاله وصفاته، وقرن الله بشهادته لنفسه بالوحدانية شهادة ملائكته وشهادة أولي العلم شهد الله أنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُو وَالْمَلَتِكُةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: 18].

والملائكةُ أعلمُ الخلق بالله تعالى، فهم أعظم اطلاعاً على آياتِ الله مِنَ البشر، وإيهانهم بالله أعظم من إيهان كثير مِنَ الناس، والراسخون في العلم النين يعلمون آيات الله عندهم مِنَ المعرفةِ والعلم ما استحقُّوا به أن يقرِنَ الله شهادته، وتلك منقبةٌ عظيمةٌ وميزةٌ فاضلةٌ.

وقد شهد الله لنفسه بالتوحيد في حال قيامه بالقسط، أي: بالعدل، والقسط وضع الشيء موضعَه، وأعظم العدلِ التوحيد، كما أنَّ أعظم الظلم الشرك، ﴿ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ [آل عمران:18].

وقد أكد التوحيد الذي شهد لنفسه به بقوله: ﴿ لاَ إِللهَ إِلاَ هُوَ ﴾ [آل عمران:18] وختم الآية باسمين عظيمين هما ﴿ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللهِ وَالعزيزُ القويُّ الغالبُ، و ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في أقواله وأفعاله سبحانه.

وشهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية دلَّ عليها القرآن الكريم، في آيات كثيرة، وقد صرف الله تعالى القول في هذا الموضع تفصيلاً لا مزيد عليه، وأقام على بيان هذه الحقيقة مِنَ الآيات في الأرضِ والسمواتِ الكثير الكثير، وقد تقدم العلم اليوم، فكشف من العلم الذي تجلَّى في آياتِ القرآن ما حارت به العقول، وأعجز الألباب، بل أقام الله تعالى في مخلوقاته عجائب لم يزل البشر يرونها ويشاهدونها، وفيها دلائل تدلُّ على شهادة الله لنفسه بالوحدانية، سبحانه وتعالى.

## الله تعالى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء

#### أولاً؛ تقديم

عَرَّفنا رَبُّنا نفسَه في هاتين الآيتين في صورة دعاءٍ أَمَرَ اللهُ رسولَه ﷺ أَنْ يدعوَ به، وهو دعاء لطيفٌ مونِقٌ مُعْجِبٌ، لا يملُّ المرءُ مِنَ الدعاءِ به، وترديد عباراتِهِ، والتأملِ في معانيه.

وهو يُعَرِّفُنا بِرَبِّنا سبحانه، فيرينا إيَّاه ويدُه تعملُ في المجتمع الإنساني على مرِّ الدهورِ والأزمانِ، يذلُّ أقواماً، ويقهرهم، ويُعلِي شأْنَ آخرين ويعزُّهم، وكما يُصَرِّفُ اللهُ أمورَ عبادِهِ على هذا النحو، يُصَرِّفُ أمر هذا الكونِ الواسعِ العريضِ، فيولجُ الليلَ في النهارِ، ويولجُ النهارَ في الليلِ، ويخرجُ الحيَّ مِنَ الميت، ويخرجُ المينَ مِنَ الحيِّ، ويرزقُ مَنْ يشاءُ بغير حساب، إنه اللهُ سبحانه.



#### ثانياً: آيات هذا الموضع من القرآن من سورة آل عمران

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعُيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءٌ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ثَا تُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ آلِ عمران:26-27].

#### ثالثاً: تفسير آيات هذا الموضع من القرآن

اللهمَّ: يا الله.

تَنْزعُ، أي: تَقْبضُه وتَخْلعه.

تُعِزُّ مَنْ تشاءُ: ترفعه وتعلي شأْنه.

#### رابعاً؛ شرح آيات هذا الموضوع مِنْ كتاب اللَّه تعالى

عَرَّفنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هاتين الآيتين في هذا الموضع، فهو الذي يصرِّف الملك في عباده فهو الذي يصرُّف المأمر في كونه تبارك وتعالى.

قال تعالى معرِّفاً عباده أنه يصرف الملك فيهم: ﴿ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُخِرُ اللّهُ فيهم: ﴿ تُؤُتِى ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُحِرُ أَن تَشَاءُ وَتُخِرُ أَنِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَتَغَرِيعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُحِرُ أَن تَشَاءُ وَتُخِرُ أَنِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَتَغِيرُ أَن الملكَ بيده سبحانه في الدنيا، يصرِّفهُ في عباده كيف يشاء، فيؤتي الملكَ مَنْ يشاء، وينزعُ الملكَ ممن يشاء، ويعزُّ مَنْ يشاء، وينزعُ الملكَ ممن يشاء، ويعزُّ مَنْ يشاء، ويذلُّ مَنْ يشاء، ومَنْ تصفَّح كتبَ التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدَّثنا الله به في

هذه الآية، فالدول كالأفراد، تنشأ وليدةً، ثم ترتقي شيئاً فشيئاً، ثم تصبح في غاية القوة والعنفوان، ثم تتلاشى وتزول، وقد جاء الله بالإسلام، فأزال المسلمون عروشَ الأكاسرةِ والقياصرةِ، وامتدت الدولةُ الإسلاميةُ، وانهارت عروشٌ كثيرة، وحكم الخلفاء الراشدون، ثم جاء الأمويون والعباسيون، وأخيراً جاء العثمانيون، وزال العثمانيون، وجرت بعد ذلك خطوب وأهوال، وقَدَرُ الله ماضِ في عباده.

وكما يصرِّفُ الله الملكَ في عباده، فهو وحده مصرِّف الأمر في كونِهِ، ﴿ تُولِجُ النَّيَلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ النَّيَلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَكِيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

ومن تصريف الله كونه بإرادته أنه يولج الليلَ في النهار، ويولج النهار في الليل، فهما من جهة متعاقبان، ومن جهة أخرى متقارضانِ يأخذُ الليلُ من النهار، ثم يأخذ النهارُ مِنَ الليل، وقد يتعادلان.

وهو سبحانه يخرج الحيَّ مِنَ الميت، ويخرج الميتَ مِنَ الحي، فهو سبحانه ينزلُ الماءَ مِنَ السهاء، فيحيي الأرض بعد موتها ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ اللَّهُ الماءَ مِنَ السهاء، فيحيي الأرض بعد موتها ﴿فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ اللَّهُ مَوْتِهَا ﴾ [فاطر: 9] ونحن نشاهدُ الماءَ ينزل على الحبّ والنوى في باطنِ الأرض، فتتشقَّقُ الأرض، وينبتُ الحبُّ، ويورق، ويخضرُّ ويثمر ﴿ إِنَّ اللهَ فَالَيْ اللَّهُ فَأَنَى الْمَيّتِ وَمُغْرِجُ المَيّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللهُ فَأَنَى فَاللَّهُ اللَّهُ فَأَنَى اللَّهُ فَأَنَى اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَى اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنَى مِنَ الْحَيِّ وَلُكُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنِ الحَيّ يُخرِج مِنَ الحبّ الميت، وصور وقود النباتُ الحيّ يخرج مِنَ الحبّ الميت، وصور



الإحياء والإماتة في الأرض كثيرةٌ، فمن النطفة والبويضة يخْلَق الإنسانُ، ومن البيضة الميتة تتكون الطيور، ومن الطيور الحية تكون البيضة.

ومن ألوان التصريف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، فيمدُّ بعض عباده بالمال الكثير، الذي لا يعدُّ، ولا يحصى، وقد يُضَيِّقُ على آخرين، كل ذلك وفق مشيئته وحكمته وتقديره.

#### خامسا؛ كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه

عَرَّفنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ- في هاتين الآيتين بنفسه فذكر:

- 1- أنَّه يُؤْتِي الملكَ مَنْ يشاءُ إيتاءَه إيَّاه، ويقبضُهُ وينزعُهُ ممن يشاءُ نزعه منه، وقد رأينا في أيامنا التي عشناها مثل هذا، رأينا الدولَ القويَّة تسنَّمت قمة الملكِ في أيامنا، ورأيناها وقد زالتْ وضعفت، ورأينا مِنَ الأفرادِ مَنْ آتاه اللهُ الملك، ورأينا مِنَ الأفراد والأُسر مَنْ زال عرشُه وزال ملكُهُ.
- 2- وكما يصرِّفُ اللهَ -تعالى- الملكَ في عبادِهِ، فإنَّه يصرِّف الأمرَ في كونِهِ، فإنَّه هو سبحانه الذي يدخل الليلَ في النهارِ، ويدخلُ النهارَ في الليل، فهما يتعاقبان ويتقارضان.
- 3- اللهُ تعالى يخرجُ الحيَّ مِنَ الميت، ويخرج الميت مِنَ الحيِّ، فمن الحبَّةِ الصهاءِ تخرج النبتةُ الخضراءُ، ومِنَ البيضة الجامدةِ يخرج العصفورُ المُغَرِّدُ، ويخرج مِنَ النبتةِ الخضراءِ الحبوبُ الميتة، ويخرجُ مِنَ الدجاجةِ الحيةِ البيضةُ الميتة.
- 4- اللهُ تبارك وتعالى يرزقُ مَنْ يشاءُ رزقُه بغير حساب، فينزلُ على أقوام المطرَ، فينبتُ لهم النباتَ، ويخرج لهم الأشجارَ، ويرزقُ أقواماً المالَ حتى تفيضُ به خزائنهم.

نصرُ الله تعالى رسولَه ﷺ وأصحابه في غزوة بدر

#### أولاً: تقديم

عَرَّ فنا اللهُ رَبُّنا في هذه الآياتِ الكريهاتِ عن فِعلِهِ في نصرةِ عبادِهِ في غزوةِ بدرٍ الكبرى، وقد كانوا قليلي العددِ، وقليلي الخيولِ والسلاح، فأنزل عليهم الملائكة مِنْ عنده، ونصرهم وأعلى كلمتهم، وكبتَ الكافرين وأذَهم وشردَهُمْ.

#### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة آل عمران

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُونِيكُمْ أَن يُعِدَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ بَكُنَ إِن لَامُؤْمِنِينَ أَلَى لَكَيْمَ فَي الْمَلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ إِلّا اللّهُ مَن عِندِ مُسَوِّمِينَ اللّهُ وَمَا النَّصِرُ إِلّا مِنْ عِندِ

#### ثالثاً: تفسير مفردات هذا الموضع من الأيات

بدرٌ: هي اليومَ مدينةٌ على ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة، وكانت قديمًا بئراً يستقى منها الماءُ.

اتقوا الله، أي: خافوه، واعملوا بطاعته بفعل أمره واجتناب نهيه.

مُنزَلين، أي: مُنزَلين مِنْ عند الله تعالى.

مُسَوِّمين، أيْ: مُعْلِمين، أي: أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات. ليقطع طرفاً: جزءاً أو جانباً منهم، والقطعُ القتلُ أو الأسرُ.

يكبتهم، أي: يهزمهم، ويغلبهم، ويصرعهم.

#### رابعا: شرح الآيات التي عرفنا فيها ربنا بنفسه

هذه الآياتُ الكريهاتُ عرَّفنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- فيها بنصره لرسولِهِ ولأصحابه في غزوة بدرٍ، وكيف أمدَّهم بالملائكةِ، وقد جعل اللهُ تعالى إمدادَهُم بالملائكةِ بشرى للمؤمنين، ولتطمئن قلوبهم به، وإلا فإنَّه سبحانه قادر على نصر المؤمنين بكلمة واحدة منه، فهو على كلِّ شيءٍ قدير.

وقد أعلمنا ربُّنا أنَّ رسولَه ﷺ قال لأصحابه في أوِّل المعركة أنَّ اللهَ سيمدُّهم بثلاثة آلاف مِنَ الملائكة منزلين مِنْ عند الله تعالى وعقَّبَ اللهُ -تعالى على ذلك بأنَّهم إن صبروا في ميدانِ القتال، واتقوا اللهَ ربَّهم فإنَّه سيمدُّهم بخمسة آلافٍ مِنَ الملائكةِ مُسوِّمين، ولا شكَّ أنَّ اللهَ قد أمدَّهم بها وَعَدَهم بهِ، فإنَّ اللهَ لا يخلفُ الميعادَ.

وعَرَّفنا رَبُّنا في آياتِ هذا الموضع أنَّ له سبحانه ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وأنه يغفرُ ذنوبَ مَنْ يشاءُ مِنْ عبادِهِ، ويعذِّب مَنْ يشاءُ منهم، فاللهُ يملكهم، وهو يتصرفُ فيهم كما يشاءُ، بما شاءَ سبحانه.

#### خامساً؛ كيف عرُّفنا ربنا بنفسه في هذا الموضع من الآيات

عَرَّ فِنَا رَبُّنَا -عَزَّ وجلَّ- في هذه الآيات بنفسه، وعَرَّ فِنَا أَنَّه سبحانه:

- 1- نصر رسولَه ﷺ وصحابته -رضوان الله عليهم- في غزوة بدر، وكان عَدَدُهم قليلاً، وركائهم وسلاحُهم قليلاً أيضاً.
- 2- أمد الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة، فجبر كَسْرَهم، وكثر جمعهم، وأدالهم على عدوهم، وجعلهم مِنَ المنصورين.
- 3- الله تبارك و تعالى له مُلك السمواتِ والأرضِ، وهو غَفارُ الذنوب، يغفر لمنْ يشاءُ، ويعذّبُ مَنْ يشاءُ.

### لله ملك السموات والأرض

#### أولاً: تقديم

هاتان الآيتان مِنْ آخر سورةِ آل عمران اللتان عَرَّفنا فيها رَبُّنا بنفسه، كانتا محلَّ عنايةِ الرسولِ ﷺ، فإنَّه كان إذا قامَ يتهجدُ مِنَ الليلِ أخذَ يمسحُ وجهه مِنَ النوم، وهو يقرأ العشرَ الآياتِ الأخيرةِ من خاتمةِ آلِ عمران وهاتان الآيتان فيها [البخاري: 4570. ومسلم: 763].

# ثانياً: الموضع القرآني الذي عرفنا فيه ربُّنا بنفسه في الموضع القرآني الذي عمران في المورة الله عمران

﴿ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْقَبْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَّ رُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَحَّ رُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَلَا ابْنَطِلًا سُبْحَنِكَ فَقِنَا عَذَا اللَّارِ اللَّهَ ﴿ [آل عمران:189-19].





#### ثالثاً: تفسير المفردات في هذا الموضع من الآيات

اختلافُ الليلِ والنهارِ: تعاقبُ الليلِ والنهار. الآيات: العلامات الدالاّت على الله. أُولى الألباب: أصحابُ العقولِ.

#### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

عَرَّفنا رَبُّنا تبارك وتعالى في هذه الآيات بنفسه، وعرفنا -سبحانه- بأنَّ له وحده ملكُ السمواتِ والأرضِ لا يشركه في ذلك أحدٌ ﴿ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ لا يشركه في ذلك أحدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قدير ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قدير ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِير ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللّهِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللّهِ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ عَلَىٰ كُلّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ كُلّ عَلَىٰ كُلّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

وما من شيء تقع عليه العينُ في هذا الوجود إلا وفيه آيةٌ تشهد لخالقه بالإبداع. وفي كـــلِّ شيء كـــهُ آيــة تــدلُّ عــلى أنَّـه واحــدُ وقد أخبرنا أنَّ الذي يدركُ هذه الآياتِ الدالةِ على بديع صنعِ الله هم أولو الألباب، أي: أصحابُ العقولِ الزاكيةِ الوافيةِ، أمَّا الكفرةُ الفجرةُ فإنَّهم يمرُّون على هذه الآياتِ، ولا يعتبرون بها، ولا يَتَّعِظُونَ ﴿ رَكَأْيِن مِّنْ عَايَةٍ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ عَلَيْهِ إيوسف: 105].

وأخبرنا ربَّنا -سبحانه- أنَّ أولي الألباب هُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ويقولون: ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَطِلًا شُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا جَالنَّارِ ﴿ اللهِ ﴾ [آل عمران:191].

فأصحابُ العقولِ الزاكيةِ الوافيةِ يدركونَ آياتِ الله التي بثَّها في الكونِ، ويشغلون ألسنتهم بذكرِ الله مِنَ التسبيحِ والتحميدِ والتهليلِ والتكبير في كلِّ أحوالهم، فالإنسانُ في دنياه إمَّا أنْ يكونَ قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، وهم يذكرون الله في هذه الأحوال الثلاثِ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَانَدُونَ اللهُ فِي هذه الأحوال الثلاثِ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَانَدُونَ اللهَ فِي هذه الأحوال الثلاثِ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَانَدُ اللهُ وَيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ مَ النساء: 103].

ومع إدراكِ أولي الألباب لآياتِ الكونِ، وذكرهم لله بألسنتهم، يتفكرون في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ، فينظرونَ ﴿إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴿ وَإِلَى اللّهِ السّماءِ وَإِلَى اللّهِ السّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْفَقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله السموات والأرض لتتعرف على آياته في قوله: ﴿ أَفَامَ يَظُرُوا إِلَى السّماءِ فَوْقَهُمْ كُيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا لللهُ السّماءِ فَوْقَهُمْ كُيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا للسّموات اللهُ السّماءِ فَوْقَهُمْ كُيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا للسّمواتِ والمُرْفِ



## وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْج بَهِيجٍ ﴿ بَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿ فَ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبِئركًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ أَ ﴾ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَمَا طَلْعُ نَضِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [ق: 6-10].

وهذا التفكيرُ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ الذي هَدَى اللهُ إليه أُولي الألباب، أَوْصَلَهمْ إلى نتيجةٍ عظيمة، فهذا الخلقُ للسمواتِ والأرضِ المبدَع المحكم لا بدَّ أَنْ يكونَ لغايةٍ محمودةٍ، ولا يمكن أَنْ يكونَ اللهُ قدْ خلقها عبثاً، ولهوا ولعباً، وقدْ أبانَ اللهُ في أكثرِ مِنْ آيةٍ أَنَّه خلقها لتكونَ الأرضُ معبداً لله وَحْدَه، فإياه نعبدُ، وله نُصَلِّ ونسجدُ، ولذلك فإنَّ أولي الألباب يقولون: سبحانك، أيْ: ننزهك، ونقدِّسك عن كلِّ سوء يا ربَّنا، فقنا عذابَ النارِ، أي: جنبنا عذابَ النار، وإنَّما يكون ذلك بعبادةِ الله وطاعته.

#### خامساً: كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات

عَرَّفنا ربُّنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات، وأعلمنا أنَّه سبحانه:

- 1- له ملك السمواتِ والأرض، فليس لأحدٍ مِنْ ملكها شيءٌ، وما يدَّعيه المشركون أنَّه آلهةٌ مِنْ دون الله تعالى هو في الحقيقة مخلوقٌ مملوك لله مِنَ الأصنام والأوثانِ والشمسِ والقمرِ وغيرها.
- 2- اللهُ تعالى- على كلِّ شيءٍ قدير، لا يعجزه شيءٌ في الأرضِ ولا في السياءِ، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، قولُه القولُ، وأمره الأمر.
- 3 وأعلمنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- أنَّ في خلقِ السمواتِ والأرضِ آياتٌ لا تعدُّ ولا تحصى وكلها تدلُّ على ربِّ العزَّة.



4- وأعلمنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- أنَّ أصحابَ العقول، وهم أولو الألبابِ هم الذين يهتدون مِنْ خلالِ تفكرهم في السمواتِ والأرض إلى أنَّ هذا الكون حقُّ، وأنَّ اللهَ لم يخلق هذا الكونَ باطلاً، بل خلقه ربُّ العبادِ لنعبده فيه، ولذلك يتوجهون إلى ربِّم قائلين: ﴿سُبِّحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّالِ اللهُ ﴾.

# الذيع فناستجلح لابلك

訓部 17

# اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

نادى ربُّ العزة -تبارك وتعالى- الناسَ جميعاً في الآية الأولى مِنْ سورةِ النساءِ آمراً إيَّاهم أن يتقوا ربَّهم -تبارك وتعالى- وذلك بمخافته، وفعل ما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه ﴿ يَمَا مُنَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النساء:1].

ثم عَرَّف اللهُ -سبحانه- عبدَه بنفسِهِ، فقالَ: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَعَالَى: ﴿ ٱلنَّهِ عَنَهُمَا وَبَثَ مِنْهُمَا وَجَالًا كَتِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء:1] قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: الربُّ الذي أمرتكم بعبادتِه، هو الذي خلقكم مِنْ نَفْسٍ واحدةٍ هي آدمُ الطَّكِينَ، وخلق مِنْ آدم زوجَه حواء، وبثَّ مِن آدمَ وحواءَ كلَّ البشر الذين خلقهم.

وقد بيَّنَ لنا رسولُنا ﷺ كيفَ خُلِقت حواءً مِنْ آدمَ، فعنْ أبي هريرة ﷺ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اسْتَوْصُوا بالنساءِ خيراً، فإنَّ المرأةَ خُلِقتْ مِنْ



ضِلَع، وإِنَّ أَعوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعلاه، فإنْ ذهبتَ تقيمُه كَسَرْتَه، وإنْ تركْتَه لم يزَلْ أَعْوَجَ، فاستوصُوا بالنِّساءِ» [البخاري: 3331. ومسلم: 1468].

وقولُه تعالى: ﴿وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَآءً ﴾ أعلمنا اللهُ تعالى في هذه الآيةِ أنَّ جميعَ مَنْ خلقهم مِنَ الرجالِ والنساءِ المبثوثين في هذه الأرضِ هم مِنْ آدمَ وحواء.

# الله تعالى لا يغفر أن يشرك به

عرفنا ربُّنا - تباركَ وتعالى - أَنَّه لا يغفر أَنْ يشركَ به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ لمن يشاء، فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [النساء: 48، 116] وهذا النصُّ ورد في آيتين من سورة واحدةٍ هي سورة النساء.

والشركُ أن يعتقدَ الإنسانُ وجودَ آلهةٍ أخرى تستحقُّ العبادةَ مع الله، كالذين يعبدون الشمسَ والقمرَ والنجومَ، أو يعبدون معه الأصنامَ والأوثانَ، أو يعبدون القبورَ مِنْ دونِ الله، أو الذين عَبَدُوا عيسى أو العزيرَ، كلُّ هؤلاءِ ضالُّون مشركون، فالعبادة لله وحده، لا يستحقُّها أحدٌ مِنْ دونِ الله، وقد جاءَت أحاديثُ كثيرةٌ تدلُّ على أنَّ مصير مَنْ مات على التوحيدِ الجنَّة، وإن لم يتب مِنَ الكبائر التي ارتكبها فمن ذلك:

1 - ما رواه أبو ذَرِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٌ قالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، ثُمَّ ماتَ عَلَى ذِلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّة» قال أبو ذرِّ: وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ؟ قال:

«وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ؟ قال: «وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وإِنْ سَرَقَ؟ قال: «وإِنْ رَنَى وإِنْ سَرَقَ عَلَى رغم أَنْفِ أَبِي ذَرِّ» قُلْتُ: وإِنْ زَنَى وإِنْ سَرَقَ عَلَى رغم أَنْفِ أَبِي ذَرِّ» [البخاري: 5827، ومسلم: 94].

2 - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ أَيضاً قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ : أَتَانِي جِبْرِيلُ، فقال: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ» [البخاري: 2388، مسلم: 94].

3 - وفي رواية عن أبي ذُرِّ قالَ: قال رسول الله : ﷺ : «ذَلِكَ جِبْرِيلُ السَّكِيْ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الحَرَّة، قال: بَشِّر أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الجُنَّة. قُلْتُ: يَا جِبْرِيل، وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنَى؟ قال: نَعَمْ. قال: قُلْتُ: وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنَى؟ قال: نَعَمْ. قال: قُلْتُ: وإنْ سَرَقَ وإنْ زَنَى؟ قال: نَعَمْ، وإن شَرِبَ الخَمْرَ» [البخاري: 6443. ومسلم: 94].

4- وعن جابر بنِ عبدالله، قال: أتى النبي على رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، ما الموجبتان؟ قال: «مَنْ ماتَ لا يُشْرِك بالله شيئاً دَخَلَ الجنّة، ومَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ الجنّة، ومَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئاً دَخَلَ النّار» [مسلم: 93]. وهذه الآيةُ صريحةٌ في أنَّ الذي لا يقبلُ الغفرانَ هو الشركُ، أما ما دونه مِنَ الزنا والسرقة والربا، إن لم يستحلّها فهي إلى الله تعالى إنْ شاءَ عفا عن الذنبِ، وإنْ شاءَ عذبَ به، ثمَّ أخرجه مِنَ النّار.

وختم اللهُ -تعالى- الآية رقم (48) بقوله: ﴿ وَمَن يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى كَا اللهِ إِنْمَا عَظِيمًا اللهِ إِنْمَا عَظِيمًا عَظِيمًا اللهِ إِنْمَا عَظِيمًا اللهِ مِنْ دعوى من ادَّعى أَنَّ الله والافتراءُ أعظمُ الكذبِ، ولا أعظم كذباً على الله مِنْ دعوى من ادَّعى أَنَّ الله -سبحانه- شريك.





وقد أخبر اللهُ -تبارك وتعالى - في خاتمةِ هذه الآية -الآية رقم (116) - أنَّ ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ النساء:116] وإنَّما كان ضلالُ المشركِ بعيداً، لأنَّ الشِّرْكَ أعظمُ أنواعِ الضلالِ، وأبعدُه عن الاستقامةِ والصلاحِ.

# جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس

#### أولاً؛ تقديم

كان اللهُ تعالى قد شرع فيها مضى على لسان نبيه إبراهيم وابنه النبيّ إسهاعيل تشريعات بقيت قائمة في الجزيرة العربية إلى بعثة نبينا محمد عليه وقد أقامت هذه التشريعات كثيراً مِنْ مصالح العباد، وحفظت لهم نسبة عالية مِنَ الأمن في الوقتِ الذي لم يكن للعرب فيه مَلِكٌ يقيمُ لهم الأمن كها هو الحالُ عند الأمم الأُخرى، وهذا يدلُّ على أنَّ الله َ -تعالى - عليمٌ بكل شيء، ويشرِّع مِنَ التشريع ما يقيمُ به مصالح العباد، وكلُّ ما شرعه اللهُ لرسولِنا على أنَّ الله على الله الباب.

#### ثانياً؛ آيات هذا الموضع من سورة المائدة

﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَدْى وَٱلْقَالَتِهِدُّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

# عَلِيمٌ ﴿ ثُلُ ٱعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِلَّا ٱللَّذَةِ: 97-99].

#### ثالثاً: تفسير مضردات هذا الموضع من الآيات

الكعبة: هي البِنيَةُ التي بناها نبيُّ الله إبراهيمُ وابنهُ إسهاعيلُ، والتي يحبُّ الناس إليها في مكَّة، سُمِّيتْ بذلك لأنها مربَّعة، وكلُّ بناءٍ مربعٍ عند العربِ فهو كعبةُ.

البيتَ الحرامَ: البيتُ الحرامُ الكعبةُ، سُمِّيَتْ بيتاً لأنَّ لها سقفاً وجُدُراً.

وجعلَ اللهُ الكعبةَ حرماً، لأنه لا يجوز الاقتتال والعدوان عندها، ويحرم أن يصادَ في الحرم، كما يحرم قطعُ شجره.

قياماً للناس، أيْ: جعل الكعبة بها تحفظه مِنْ أَمْنٍ وما تقيمه مِنْ أُمورهم الدينية مقيمةً لمصالحهم الدنيوية.

الشهرَ الحرامَ: المرادُ به جنسُ الشهرِ الحرامِ، والأشهرُ التي حَرَّم اللهُ تعالى القتال فيها أربعةٌ: رجب الذي بين جمادى وشعبان، وذو الحجة ذو القعدة، وشهر الله المحرم.

والهدي: ما يُهدَّى إلى الحرم مِنْ إبلٍ وبقرٍ وغنم.

والقلائد: الأكاليلُ التي كانت العربُ تحيط به أنفسها أو أنعامها إذا ما أرادت حجَّةً أو عمرةً.



#### رابعاً: شرح هذا الموضع من الآيات

أنزل اللهُ ربنا مِنَ التشريعَ على رسله وأنبيائه في مختلف الأزمنة والعصور ما يقيم مصالحَ العباد في هذه الحياة، وهذه التشريعاتُ التي أنزلها سبحانه قائمةٌ على العلم الذي يتصف به ربنا، فعلمه سبحانه محيطٌ بكلِّ شيءٍ في السموات وفي الأرض. وقد شَرَّع اللهُ تعالى للناسِ في الجزيرة العربية على لسانِ رسولِه وخليلِه إبراهيم وابنه إسهاعيل تشريعاتٍ تقيم مصالحهم الدينية والدنيوية.

﴿ وَٱلنَّهُمَ ٱلْحَرَامَ ﴾ المرادُ به جنسُ الشهرِ الحرامِ، والأشهرُ الحرمُ أَرْبَعَةُ، وهي: رجبٌ، الذي بين جمادى وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، وشهر الله المحرم، واحد فرد وثلاثة سَرْدٌ، وهذهِ الأشهرُ الأربعةُ لا يجوزُ أن يَبْدَأَ المسلمونَ فيها الحربَ والقتالَ.

﴿ وَٱلْمَدَى ﴾ ما يُهْدي للحرم مِنْ بهيمةِ الأنعام، وهي الإبلُ، والبقرُ، والبغرُ، والغنمُ، ﴿ وَٱلْمَاتِ \* جَمْعُ قلادَةٍ، والمرادُ بها ما كان يتقلَّدُهُ العُمَّارُ والحجَّاجُ من قلائدَ مصنوعةٍ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرَ أو غيره.

وقد جعل الله تعالى الأربعة المذكورة في الآية، وهي البيتُ الحرام، والشهرُ الحرامُ، والمفديُ، والقلائِدُ، قياماً للناس، أي جعلَها مصالحَ تقيمُ لهم أمورَهُمْ الدينية والدنيوية في الجزيرةِ العربيةِ منذ عهدِ إبراهيمَ الشخ حتى مجيء رسولنا على فأبقَى الأمْرَ على ما كان مشروعاً مِنْ عهدِ إبراهيم. وَوَجْهُ كونها قياماً للناس أنَّ العربَ في الجزيرةِ العربيةِ لم يكن لديها ملكُ أوْ حاكمٌ يجز قويهم عَنْ ضَعِيفهم، ومسيئهم عن مُحْسِنِهم، وظالِمَهم عن مظلومِهم، فصيّر اللهُ الكعبة، والشهرَ الحرامَ، والهدي والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك الذي يطيعهُ الناس، ويلتزمونَ بأمره، فالعربُ في جاهليتها كانت تعظمُ الحرمَ، ومِنْ خلك أنَّ الرجل كان يَلْقَى قاتلَ أبيه في الحرم، فلا يُمَيِّجُهُ، ولا يؤذيه، قال الطبريُّ بعد أنْ نقلَ كلامَ أهل العلم في تفسير الآية الكريمة: «وهذه الأقوالُ وإن اختلفتْ مِنْ قائليها وألفاظها، فإنَّ معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أنَّ القوامَ للشيءِ هو الذي به صلاحه، كما الملكُ الأعظمُ قوامُ رعيته ومَنْ في سلطانِه، لأنه مُدَبِّرُ أمْرِهِمْ وحاجزُ ظالمهم عن مظلومِهِمْ، والدافعُ عنهم ملوانِه مَنْ بغاهم وعاداهم.

وكذلك كانت الكعبةُ والشهرُ الحرامُ والهديُ والقلائدُ قِوامَ أمرِ العربِ الذي كان به صلاحُهم في الجاهليةِ، وهي في الإسلام لأهله معالمُ حجهم ومناسِكِهمْ ومتوجَّهِهِمْ لصلاتِهمْ وقبلَتِهم التي باستقبالها يتم فرضُهم».



ونقل عن قتادة أنه قال: ﴿ ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَدْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَا اللهُ بِينِ الناسِ فِي الجاهلية: فَكَانِ الرجلُ لو جَرَّ كلَّ جريرةٍ ثم لجأ إلى الحرام لم يُتناولُ ولم يُقْرب، وكان الرجلُ، لو لقي قاتلَ أبيه في الشهرِ الحرامِ لم يَعْرِضْ له ولم يقربه، وكان الرجلُ الرجلُ، لو لقي قاتلَ أبيه في الشهرِ الحرامِ لم يَعْرِضْ له ولم يقربه، وكان الرجلُ إذا أراد البيتَ تقلدَ قلادةٍ مِنْ شعر، فأحمته ومنعته مِنْ الناسَ، وكان إذا نفر تقلد قلادةً مِنْ الإذخر أو من لحاء السَّمُرِ، فمنعته من الناس حتى يأتي أهله، حواجزُ أبقاها الله بين الناس في الجاهلية».

وعن ابنُ زيد قال: ﴿ ﴿ جَعَلَ اللّهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيمًا لِلنّاسِ وَاللّهُمُ الْخَرَامَ وَٱلْفَلَيْدَ ﴾ قال: كان الناس كلهم فيهم ملوكٌ تدفعُ بعضهم عن بعض، قال: ولم يكنْ في العربِ ملوكٌ تدفعُ بعضهم عن بعض، فجعل الله تعالى ذكره لهم البيتَ الحرامَ قياماً يدفعُ بعضهم عن بعض به، والشهرَ الحرامَ كذلك، يدفع اللهُ بعضَهم عن بعض بالأشهرِ الحُرُمِ والقلائد، قال: ويلقَى الرجلُ قاتلَ أبيه أو ابنِ عمه فلا يَعرِضُ له» [الطبري: 4/ 3056].

وأخبرنا ربُّنا -تبارك وتعالى- أنَّه تعالى إنَّما شَرَّع هذِهِ الشريعةَ في جَعْلِهِ هذه الأربعةَ قواماً للناسِ ليعلمَ الناسُ أنَّ اللهَ تعالى يعلمُ ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وأنَّه بكلِّ شيءٍ عليم.

إِنَّ الذين ينظرونَ في أسرارِ التشريعِ ويعلمونَ بدائِعه وحِكَمَهُ، يعلمون موقنين أَنَّ الذي شَرَعَ هذه التشريعات عليم بكلِّ شيءٍ، ولو لم يكن عليماً لم يستطع أن يُشَرِّعَ مِثْلَ هذا التشريع.

وقال ابن جرير الطبريُّ في قولِهِ تعالى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا يَخْفَى عليهِ شيءٌ مِنْ سرائِرِ أعالِكُمْ وعلانيتها، وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بها، شديدٌ عقابُه مَنْ عَصاهُ، وتمرَّدَ عليه، على مَعْصِيتِهِ إيَّاه. ﴿ وَأَنَّ اللّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّه الله قَالِهِ عَلَى الله عَلَى الله وتوبَتِهِ منها» [الطبري: 4/ 305].

سَلَفَ مِنْ ذنوبِهِ بعد إنابته وتوبَتِهِ منها» [الطبري: 4/ 305].

وهذه الآية تدلُّ على أنَّه يجب على كلِّ عبدٍ مؤمنٍ أنْ يعَلم يقيناً أنَّ اللهَ شديدُ العقاب وأنه غفورٌ رحيمٌ سبحانه.

# خامساً: كيف عرفنا ربنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات عرفنا ربنا العزيزُ الكريم أنَّه سبحانه وتعالى:

- 1- جعلَ الكعبةَ والأشهرَ الحرمَ والهديَ والقلائدَ لتقيم مصالحَ الناس في الجزيرة العربية، شرعها على لسانِ نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل، وبقي العربُ ملتزمين بها عبرَ تاريخهم إلى أنْ بُعِثَ رسولُنا ﷺ، فقامت هذه التشريعات مقامَ المَلِكِ الضائع المفقود في الجزيرة العربية.
- 2- هذا التشريعُ ومثله جميع التشريعات التي شرعها ربُّ العزَّة سبحانه قائمةٌ على علم الله الواسعِ الكبيرِ، فالجاهلُ لا يستطيعُ أَنْ يُشَرِّعَ التشريعاتِ المحكمة الصحيحة.



- 3 أمَرَنا ربنا -تبارك وتعالى أنْ نعلم أنَّه شديد العقاب لمن أشرك وكفر به،
   وأنَّه غفورٌ رحيم لمن أطاعه وآمن به وتابَ إليه.
- 4- عَرَّفنا رَبُّنا -سبحانه- أنه يعلمُ بها نظهره ونبديه، كها يعلمُ ما نبطنه ونخفيه، كلَّ ذلك في علمه سواء.

# الحمد لله الذي خلق السموات والأرض

#### أولاً: تقديم

حَمِدَ رَبُّنا -تباركَ وتعالى- نَفْسَهُ على خلقِهِ السمواتِ والأرضَ، وجَعْلِهِ الظلهاتِ والنورَ، وذمَّ الكفَّارَ الذين عَدَلُوا آلهتهم بالله ربِّ العالمين، ومعنى يعدلون، أي: يُسَوُّونَ.

وعرَّ فنا رَبُّنا بالأصلِ الأوّلِ الذي خَلَقَنا سبحانَهُ وتعالى مِنْهُ، فقد خلقنا بخلقِ أبينا آدم اللّهِ مِنْ طين، وأخبرنا ربُّنا -تبارك وتعالى- أنه جَعَلَ لنا أجلاً تنتهي حياتُنا بانقضائه، وجعلَ لنا أجلاً آخر ينتهي فيه بقاؤُنا في الأرضِ التي سيغيبنا فيها، ونقومُ بعد الأجلِ الثاني المسمّى عند الله لله ربِّ العالمين، وأخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - في آياتِ هذا النصِّ أنَّه المعبودُ الحقُّ لأهلِ السمواتِ وأهلِ الأرضِ، وأعلمنا أنَّه يعلم بأسرارِنا التي نخفيها، وأعمالِنا التي نُبْدِيها، ويعلمُ كلَّ ما نقومُ به.



#### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### ثالثاً: تفسير مفردات هذه الآيات في هذا الموضع

جعل الظلمات والنور: ظلمات الليل ونور النهار.

يعدلون: أي يسوُّون آلهتهم الباطلةَ المفتراة بالله ربِّ العالمين.

مِنْ طين: خلقنا مِنْ طينِ بخلق أبينا آدم الكيكال .

قضى أجلاً وأجلٌ مسمَّى عنده: الأجلُ الأولُ يتحقق بموت الواحدِ منَّا في هذه الحياة الدنيا، والأجل الثاني يتحقق عندما يبعثنا اللهُ تعالى يوم القيامة.

تَمَّتَرون: تشكّون.

تكسبون، أي: ما تعملون مِنْ خير أو شرٍّ.

#### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

عرفنا رَبُّنا -تبارك وتعالى - في هذه الآياتِ البيناتِ بنفسه عَبْر ثلاث نقاط:

1 - الحمدُ لله خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور:

حَمِدَ العليُّ الأعلى - تبارك وتعالى - نَفْسَه على خَلْقِهِ السمواتِ والأرضَ، وجَعْلِهِ الظلماتِ والنورَ، والسمواتُ والأرضُ مخلوقانِ عظيمانِ، والأرضُ

وذهب أَكْثَرُ المفسرين إلى أنَّ المرادَ بالظلماتِ ظلماتُ الليل، والمرادَ بالنورِ نورُ النهارِ.

وقد نبهنا الإمامُ مجاهدٌ رحمه الله تعالى إلى أنَّ الآيةَ الأولى مِنْ سورةِ الأنعامِ تَرُدُّ على ثلاثةِ أَدْيانٍ، فقد أخرج أبو الشيخ من طرق عن مجاهد، قال: «في هذه الآيةِ ردُّ على ثلاثةِ أديان: ﴿ الله مَدُ لِلّهِ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ فيها ردُّ على المدهرية، ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنّورَ ﴾ ردُّ على المجوسِ الذين زعموا أنَّ النورَ والظلمةَ هما المُدَبِّران ﴿ ثُمَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِهِمْ يَعَدِلُونَ ﴿ الله فيه ردُّ على مشركي العربِ ومَنْ دعا مِنْ دونِ الله إلها الإكليل، للسيوطي: ص117].



### 2 - خلقنا ربنا تبارك وتعالى من طين:

بعد أَنْ أخبرنا تباركَ وتعالى بأنَّه وَحْدَهُ الذي خَلَقَ السمواتِ والأرضَ، وجعلَ الظلماتِ والنورَ، أَتْبِعَ ذلك بإخبارنا بالأصلِ الذي منه خُلِقْنا، فاللهُ خلقنا بخلقِ أبينا آدم الطّيكِ مِنْ طينٍ ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ [الأنعام:2].

وقد أخبرنا رسولُنا عَلَيْهِ في الحديثِ الذي رواه عنه أبو موسى الأشعريُّ قال: «إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِنْ قبضةٍ قبضها مِنْ جميع الأرضِ، فجاء بنو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ، فجاء منهم الأحْمَرُ، والأبْيَضُ، والأسودُ، وبَيْنَ ذلك، والسَّهلُ، والحَزْنُ، والخبيثُ، والطيبُ [صحيح سنن الترمذي: 2355. وأخرجه الألباني في المشكاة: 100، وسلسلة الصحيحة: 1630].

وإذا عَلِمْنا أنَّ الله خَلَقَنا مِن طينٍ، فإنَّه يجبُ علينا أنْ نَعْبُدَ الله ونوحده ونثني عليه، ونُمَجِّدَهُ سبحانه على ما أنْعم بِهِ علينا في خلقهِ السمواتِ والأرض، وخلقنا مِنْ طينٍ، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ والأرض، وخلقنا مِنْ طينٍ، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ آجَلاً وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ﴾ [الأنعام:2] فالأجلُ الأولُ يتحققُ بموتِ الواحدِ منا في الحياةِ الدنيا، أو يكونُ بموتِ الجميعِ عندما تقومُ السَّاعةُ، والأجلُ الثاني يتحقق بالبعثِ والنشورِ، وقيام النَّاسِ للله ربِّ العالمين.

وقوله: ﴿ وَأَحَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ﴿ أَي: خَفْفِيٌّ عنده، لا يُطْلِعُ عليه نبيّاً مرسلاً، ولا ملكاً مُقَرَّباً، فإنَّ الله تعالى قالَ في السَّاعةِ: ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا مُرسلهًا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأعراف:187] وقال سبحانه: ﴿ يَشْكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَادَ مُرْسَلها عَنْ أَنْتَ مِن ذِكْرَنْهَا أَنْ أَلِي رَبِّكَ مُنْهَهَا ﴿ لَنَا وَقَالَ سَبحانه: ﴿ يَشْكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَادَ مُرْسَلها عَنْ فَيْمَأَنْتَ مِن ذِكْرَنْهَا أَنْ أَلِي رَبِّكَ مُنْهَمَها ﴿ لَنَا وَقَالَ سَبحانه: ﴿ إِللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ السَّاعَةِ آيَادَ مُرْسَلها لَا فَيْمَأَنْتَ مِن ذِكْرَنْهَا أَنْ أَلِكَ مُنْهَمَها ﴿ لَنَا إِللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

وقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَنتُهُ تَمُتَرُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُهُ تَمُتَرُونَ وَفِي هذا تُوبِيخٌ للكفرةِ الذين يَشُكُّون فيها أُخْبَرَنا بِهِ العليمُ الحكيمُ مِنْ وقوعِ الساعةِ، وأنَّ ذلك حتم لازم لا شكَّ فيه.

## 3 - 1 الله - تعالى - هو المعبودُ الواحدُ في السموات والأرض:

عَرَّفنا رَبُّنا -سبحانَه وتعالى- أنه هو المعبودُ وحدَهُ في السمواتِ وفي الأرضِ ﴿ وَهُو اللهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي اللَّرْضِ ﴾ [الأنعام:3] أي: هو معبودُ أهْلِ اللهرضِ ﴿ وَهُو اللهُ فِي السّمَوَتِ وَفِي اللَّرْضِ ﴾ [الأنعام:3] أي: هو معبودُ أهْلِ الأرض، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَى السّمَاءِ إِللهُ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهِ اللهِ وَهُو اللّهُ أَلُو عَلَى اللهِ الزّخرف:84] وهو كقولنا: كان عمرُ بن عبدالعزيز حاكمَ بلادِ الشام، وحاكمَ الجزيرةِ العربيةِ، وحاكمَ مصر، وحاكمَ العراق.

ومع أنَّ الله سبحانه هو معبودُ أهلِ السهاءِ ومعبودُ أهل الأرضِ، فهو يَعْلَمُ سِرَّنا وجَهْرَنا، لا يخفى عليه خافيةٌ مِنْ أمرنا، ويعلم سعينا وكسبنا ﴿يعْلَمُ سِرَّنا وَجَهْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ عَ ﴾ [الأنعام: 3]، وإذا أَيْقَنَّا أَنَّ الله يعلمُ سِرَّنا وجهرَنا، ويعلم كَسْبَنا راقبناه، وأطعناه، بفعل ما أمرنا بِهِ، وتَرْكِ ما نهانا عَنْه.

#### خامساً؛ كيف عرفنا ربنا -عز وجل- بنفسه

عرفنا ربنا -عَزَّ وجلَّ- بنفسه في هذه الآيةِ وفقَ ما يأتي:

1- اللهُ وحده خالقُ السمواتِ والأرضِ، لم يشركه في ذلك أحدٌ سبحانه، وهو الذي جعل لنا الظلمات والنور.



- 2- هو الذي خلقنا مِنْ طينٍ، وذلك بخلقه أبينا آدم مِنْ طين.
- -3 جعل الله تعالى لنا فوق ظهر هذه الأرضِ أجلاً، ثم نموت، وجعل لنا أجلاً في باطن الأرضِ بعد موتنا، ثمّ نبعث.
- 4- اللهُ تعالى هو المعبودُ الواحدُ في السمواتِ وفي الأرض، ليس للعباد معبودٌ سواه سبحانه، وكل ما يعبدُ غيره فهو باطلٌ لا يستحقُّ أنْ يعبد.
  - 5- اللهُ -تعالى- يعلمُ سرَّنا وجهرنا، ويعلم كلُّ ما نكسبه من خيرِ وشرٍّ.

الله تعالى له ما سكن في الليل والنهار

#### أولاً: تقديم

عَرَّفَنا العليُّ العظيمُ -سبحانه وتعالى - في هذه الآياتِ بنَفْسِه، فهو المالكُ للسمواتِ والأرضِ، ورحمتُه سبقت غَضَبَهُ، وسيجمعُ العبادَ في يومِ الدين، وله -سبحانه - ما سكن في الليلِ والنهار، وهو فاطرُ السمواتِ والأرضِ، أي: خالقُهما على غيرِ مثالٍ سابق، وهو الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ، وهو -سبحانه - الضارُّ النافعُ، وهو القاهرُ فوق عبادِهِ.

#### ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام

﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبَّبَ فِي فِي ٱللَّذِينَ خَسِرُوۤا ٱنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبَّبَ فِي فِي ٱللَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَيَّا هُوَ وَلَهُ وَلِيَّا هُوَ وَلَهُ وَلِيَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ أَنَّذِلُ وَلِيًّا لَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ وَلُهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَنَّغِذُ وَلِيًّا



# فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلَّ إِنِّى أُمِّرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسَلَمُّ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام:12-14].

#### ثالثاً: تفسير مفردات هذا الموضع من الآيات

كتب على نفسه الرحمة، أي: أوجبها على نفسه.

وله ما سكن في الليل والنهار: السكون ثبوت الشيء واستقراره بعد تحركه. فاطر السموات والأرض: خالقهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابقٍ.

#### رابعا: شرح آيات هذا الموضع

عَرَّف اللهُ تعالى عباده بنفسه في هذه الآيات الكريهات عبر النقاط التالية: 1 - اللهُ -تعالى - له ما في السموات والأرض:

أَمَرَ اللهُ -تعالى- رسولَهُ عَلَيْهُ أَنْ يُوجِه السؤالَ إلى المشركين الذين يعبدُون الأوثانَ والأصنامَ قائلاً هم: ﴿ قُل لِمَن مَافِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام:12] ثم أجابَ سبحانه نَفْسَهُ بنفسِهِ قائلاً: ﴿ قُل لِللَّهِ ﴾ [الأنعام:12].

والعربُ الذين كانوا يعبدُونَ الأوثانَ كانوا يقرُّون بأنَّ الله تعالى هو وَحْدَهُ الخالقُ للسمواتِ والأرضِ دون غيره، قال تعالى: ﴿ قُل لِمَن ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ السَّمَعُونِ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَذَكُرُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا لَنَقُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا لَنَقُونَ اللهِ عَلَى اللهِ قُلْ أَفَلا لَنَقُونَ اللهِ قُلْ مَن رَبُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قُلْ أَفَلا لَنَقُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قُلْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَعَلَّمُونَ مُنَّ سَيَقُولُوكَ لِلَّهِ قُلَّ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ ﴿ المؤمنون:84-89] والكفارُ عندما يُقرُّونَ بأنَّ الله هو الخالقُ للسمواتِ والأرضِ ومالكهم يتناقضون عندما يعبدونَ غيره، ولا يُفْردونه بالعبادةِ.

## 2- اللهُ -تعالى- كتب على نفسِهِ الرحمة:

أخبرنا ربُّنا - تباركَ وتعالى - أنه كتب على نفسِهِ الرحمة، فقال: ﴿كُنُبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَمَةُ فَقَال: ﴿كُنُبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَمَةُ ﴾ [الأنعام:12] أي: أوجبَ وفرضَ على نفسِهِ - سبحانه الرحمة، روى أبو هريرة هُ قال: قالَ رسولُ الله عَنِي : «لمَّا قَضَى اللهُ الحَلْقَ كتبَ في كتابِه، فهو عِنْدَهُ فوقَ العرشِ: إنَّ رحمتي غَلَبَتْ غَضبِي » [البخاري: 1948. ومسلم: 1751]. وعن أبي هريرة أيضاً، قال: سمعتُ رسولَ الله عَنِي يقول: «جَعَلَ اللهُ الرحمة مائة جزء، فأمْسَكَ عندَه تسعةً وتسعين جزءاً، وأنْزَلَ في الأرْضِ جُزْءاً واحداً، فمِنْ ذلكَ الجزءِ يتراحَمُ الخَلْقُ، حتى تَرْفَعَ الفَرَسُ حافِرَها عَنْ وَلَدِها، خشية أنْ تُصيبَهُ » [البخاري: 6000. ومسلم: 2752].

## 3 - سيجمع الله -تعالى- عبادَه يوم القيامة:

أَقْسَمَ رَبُّ العِزَّةِ -تباركَ وتعالى- بنفسه الكريمة أَنَّهُ سيجمعُ عبادَهُ يوم القيامة، لا يَتَخَلَّفُ منهم أَحَدُ ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ القيامة، لا يَتَخَلَّفُ منهم أَحَدُ ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ القيامة، لا يَتَخَلَّفُ منهم أَحَدُ ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ القيامة في القيامة في الفيامة في الفيامة في الله الله علم الله علم الله الله علم الله علم الله علم الله الله علم الله ع



النارَ فهؤلاءِ لا يؤمنون ﴿ لَذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠﴾ [الأنعام:12] وهذا الخسرانُ هو الخسرانُ الأعظمُ.

## 4- اللهُ -تعالى- له ما سكن في الليل والنهار:

أخبرنا ربُّنا -سبحانَهُ وتعالى- أنَّ ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْيَلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام:13]. أي: ما استقرَّ في الليلِ والنهارِ، وأصْلُ السكونِ: ثبوتُ الشيء بَعْدَ تَحَرُّكِهِ.

وختمَ سبحانه وتعالى الآية بقوله: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۗ ﴾ [الأنعام:13] فاللهُ -تبارك وتعالى- سميعٌ لأقوالِ عبادِهِ، لا يخفى عليه منها خافيةٌ، وعليم بأعمالهم وحركاتهم وما انطوت عليه قلوبهم.

## 5 - الله -تعالى - وحده المعبود الذي يستحق العبادة:

أَمَرَ رَبُّ العزَّةِ -تبارك وتعالى- رسولَه عَيَّكِ أَنْ يُوجِّه للمشركين سؤال إنكار، فيقولُ لهم: أغيرَ الله أتخِذُ إلها ومعبوداً، وهو فاطرُ السمواتِ والأرضِ، أيْ: خالقُهُما على غيرَ مثالٍ سابقٍ، وهو سبحانُه الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ، ﴿قُلَ أَغَيْرَ اللهَ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِر السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام:14].

والمرادُ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ ﴾ أي: هو الذي يَرْزُقُ عبادَه، ولا يحتاجُ إلى مَنْ يَرْزُقُهُ ويطعِمُهُ، وهذه الآيةُ كقوله سبحانُه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَنَ وَلا يَحتاجُ إلى مَنْ يَرْزُقُهُ ويطعِمُهُ، وهذه الآيةُ كقوله سبحانُه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَنَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

والمعنى المرادُ به ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أنَّه سبحانُه خالقهما ومُبْدِعُهما، روى ابن جرير عن مجاهد، قال: سمعت ابنَ عباس يقولُ: «كنت ما أَدْرِيْ ما فاطرُ السموات والأرضِ، حتى أتاني أعرابيان يختصهان في بئرٍ، فقال أحدُهما لصاحِبه: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها» [جامع البيان: 4/ 4143].

#### خامسا؛ كيف عرفنا رب العزة تبارك وتعالى بنفسه

عَرَّفنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- فيه هذه الآيات أنَّه سبحانه وتعالى:

- 1- له السهاواتُ والأرضُ وما فيهها، لا يشركه في ذلك أحدٌ.
- 2- كتبَ على نفسِهِ الرحمةَ، أي: أوجبها وفرضها، واللهُ -تعالى- لا يجب عليه إلاَّ ما أوجبه على نفسه.



- 3- سيجمعُ اللهُ عبادَه يومَ الدين جميعاً، لا ينسى أحداً، ولا يتخلفُ أحدٌ.
- 4- له ما سكن في الليلِ والنهارِ، فهناك مِنَ المخلوقات ما يسكنُ في الليل كالإنسان. وكثير من الحيوانات والطيور، وبعضُها يكون سكونه في النهار.
  - 5- اللهُ تعالى وليُّ عبادِهِ، يتولى أمرهم، ويرعى شأنهم، ويرزقهم.
    - 6- اللهُ تعالى خالقُ السمواتِ والأرضِ وما فيهما وما بينهما.
- الله تعالى هو الذي يطعم عبادَه وما خلقه مِنْ حيوانٍ وطيورٍ، وهو غني عن عباده، فليس بحاجةٍ إلى مَنْ يطعمه.

الله الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار

#### أولاً: تقديم

بَيَّنَ اللهُ تعالى لنا في آياتِ هذا النصِّ ما اختصَّ به نَفْسَهُ، فعندَهُ مفاتحُ الغيبِ لا يعلمها غَيْرُهُ، وهو العالمُ بها في البرِّ والبحر، وهو الذي يتوفانا بالليل ويعلمُ ما جَرَحْنا بالنارِ، وهو القاهرُ فوقنا، ويُرْسِلُ علينا مِنْ الملائكة مَنْ يحفظنا، ويحفظُ أعهالنا، وغير ذلك مما سيأتي بيانه.

## ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كَنْبِ مُنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كَنْبِ مُنْ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ كَنْبِ مُنْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ



#### ثالثاً: تفسير مضردات هذا الموضع من الأيات

مفاتح الغيب: جمع مِفْتح، وهو المفتاحُ أو مخازن الغيب.

يتوفاكم بالليل، أي: بالنوم.

ويعلم ما جرحتم: ما جرحتم، أي: ما كسبتموه بجوارحكم مِنْ خير وشرٍّ.

القاهر فوق عباده: الغالبُ لخلقه الذي يقهرهم بقوتِه وجبروته.

حَفَظَةً: الملائكةُ الذين يرسلهم الله علينا يحفظون أعمالنا.

توفته رسلنا، أي: قبضت روحه ملائكة الموت.

تضرعاً، أي: مظهراً الضراعة، وهي الفقرُ والحاجة.

كرب: الكرب الآفة والمصاب.

أو يلبسكم شيعاً، أي: يبث فيكم الأهواءُ المختلفة.

#### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

عرَّ فنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ - بنفسِهِ في آياتِ هذا النص عبرَ النقاط التالية: 1 - سعةُ علم الله تعالى وما اخْتُصَّ اللهُ بعلمه سبحانه:

عَرَّفنا رَبُّنا تَبارِكَ وتعالى ما اختصَّ بعلمه دونَ سائرِ خَلْقِهِ، فقال:

ومفاتحُ الغيبِ خمسةٌ تَضَمَّنتَها آية سورة لقمان، ففي الحديثِ عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما، قالَ: قالَ النبيُّ عَيَّكَ : «مفاتحُ الغيبِ خَمْسٌ، ثم قرأ ﴿ إِنَّ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعْرَلُ الْفَيْتَ وَيَعْلَوُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَ دُرِى نَفْسُ مَاذَا مَا اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعْرَلُ الْفَيْتَ وَيَعْلَوُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَ دُرِى نَفْسُ مَاذَا مَنَ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعْرَلُ الْفَيْتَ وَيَعْلَوُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَ دُرِى نَفْسُ مَاذَا مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ خَبِيرًا الله عَلَيْهُ عَلِيهُ اللهُ وَقُوّتِهِ فِي سورةِ لقمانَ.

والمفاتحُ: جمع مِفْتح، وهو المِفتاحُ، أو مخازنُ الغيبِ. واللهُ سبحانَهُ علمهُ واسعٌ لا يخفَى عليه شيءٌ ﴿ وَيَعْكُ مَا فَ ٱلْهِ وَٱلْمَحْرَ ﴾ [الأنعام:59] أيْ: عِلْمُهُ معيطٌ بجميع الكائناتِ بَرِّيِّها وبَحْرِيِّها.



وكَمْ على كلِّ شجرةٍ مِنْ أوراقٍ، وما مِنْ وَرَقةٍ في البراري والقفارِ، والحقولِ والحدائقِ والجبالِ تسقط إلا وعِلْمُ الله تعالى محيطٌ بها، وما مِنْ حَبَّةٍ تَنْدَثُرُ في ترابِ الأرض فتنبتُ، أو نَبْتَةٌ تَصْفَرُ وتَذْوي وتموت إلا وعِلْمُ الله محيطٌ بها، وكلُّ ذلك مَدَوَّنٌ في كتابِ مبينٍ، وهو اللوحُ المحفوظُ.

## 2- الله تعالى يتوفانا بالليل ويعلمُ ما جرحنا في النهار:

أخبرنا ربَّنا - تبارك و تعالى - أنَّه يتوفانا بالليل، ويعلمُ ما جَرَحْنا بالنَّهارِ ، قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ مِا اللَّيْلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام:60] وتوفِّيه لنا في الليلِ، أيْ: بالنوم، لأنَّه يقبضُ سبحانه أرْواحنا عن التصرفِ بالنوم، وهذا التوفي هو التوفي الأصغرُ، قالَ تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى اللَّنَفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالنِّي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِكَا فَيُمْسِكُ اللَّي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الرَّخُرَى إِلَى أَلِي اللهُ الزمر:42].

وقولُه تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ بِالنّهَارِ ﴾ أي: ما كَسَبْتُموهُ بجوارحِكُمْ مِنَ الخيرِ والشرِ. وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ ﴾ أي: يوقِظُكُم في النهارِ مِنْ منامكم. وقولُه: ﴿ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ﴾ أي: ليقضي اللهُ الأجلَ الذي سَبَّاه لحياتِكُمْ، وذلك بالموتِ. وقوله: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ﴾ أي: إلى الله مصيرُكُمْ ومعادُكم، ﴿ ثُمَّ يُنبِّنُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ فَي اللهِ أَي: يَخبرُكُمْ فِي يومِ الدين بها عَمِلْتُموهُ فِي الحياةِ الدنيا، ثم يحاسِبُكُم، ويَجْزِيكُم عَمَّا عَمِلْتُموهُ.

وهذا الذي تَضَمَنتُهُ الآيةُ وإن كان خبراً مِنْ الله عن قُدْرَتِهِ وعلمِهِ إلا أنَّ فيه احتجاجاً على المشركين الذينَ كانوا ينكرون قُدْرَتَهُ على إحيائِهم بعدَ مماتِهم وبعثهم بعد فنائِهم، فالذي يقبضُ أرواحهم بالليلِ، ويبعثُهُمْ في النارِ، ليَبْلُغوا أَجَلاً مسمَّى، قادرٌ على إحيائِهم بعدَ الموت [الطبري: 4/ 3202].

#### 3 - الله هو القاهر فوق عباده:

أعلمنا رَبُّنا -عَزَّ وجلَّ - أَنَّهُ القاهِرُ فوقَ عبادِهِ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: 61] أي: هُو الغالبُ خَلْقَه، العالي عَلَيْهِم بذاتِهِ وقُدْرَتِهِ، ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ كُمُ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام: 61]. والحفظةُ الذين يرسلهم اللهُ علينا الملائكةُ الذين يحفظون أجسادَنا وأعمالنا، قالَ السُّدي في الحفظةِ: «هي المعقِّباتُ مِنَ الملائكة، يحفظونه، ويحفظونَ عَمَلَهُ ﴾ [الطبري: 4/ 204].

وقد ذَكَرَ الله تعالى الملائكة الذين يحفظون العبادَ في قوله: ﴿ لَهُ, مُعَقِّبَتُ مُنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكَفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد:11]. وفي قولِه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخَنْظِينَ يَا كُولُهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ ﴾ [الانفطار:10-11] وفي قولِه: ﴿ إِذْ يَنَلَقَ المُتَلَقِيَانِ عَنِ النّهِ عَلِيْكُ مِنْ قَولِهِ عَنِيدً اللهُ عَيدُ اللهُ الدّيةِ رَقِيبٌ عَيدُ اللهُ الدّاءِ اللهُ الدّيةِ رَقِيبٌ عَيدُ اللهُ الدّاء اللهُ اللهُ الدّاء اللهُ اللهُ اللهُ عَيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

«وقولُه تعالى: ﴿حَتَّىَ إِذَا جَلَهَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [الانعام:61] أي: إذا احْتَضَرَ وَحَانَ أَجِلُهُ ﴿ تَوَفَّنَهُ رُسُلُنَا ﴾ أي: ملائكةٌ موكلونَ بذلك، قال ابنُ عباس وغيرُ واحدٍ: لملكِ الموت أعوانٌ مِنَ الملائكةِ، يُخْرِجونَ الروح مِنَ الجسدِ، فيقبضها مَلَكُ الموتِ إذا انتهتْ إلى الحلقوم. ﴿ وَهُمْ لَا يُغْرِطُونَ ١١ ﴾ أي: في حفظِ روح



الموتى، بل يحفظونها، وينزلونها حيث شاءَ اللهُ -عَزَّ وجلَّ - إن كان مِنَ الأبرارِ ففي علين، وإن كانَ مِنَ الفُجَّارِ ففي سِجِّين عياذاً بالله من ذلك» [ابن كثير: 8/2].

# وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُّمُ رَهُوَ أَسْرَعُ

الْمَسِينَ ﴿ وَ الْجَنَّ اللهُ الْحَدَى مَنَ المَلائكة والجَنِّ والإنس بالموت إليه، فاللهُ مَوْلاهُم الذي يملكهم ويتولَى أُمورَهُم سُبحانَه، وهو أَسْرَعُ الحاسبينَ، فيحكمُ فيهم -سبحانه- بعَدْلِهِ.

# 4- اللهُ -تعالى- الذي يُنجي عبادَهُ من ظلماتِ البر والبحرِ:

أَمَرَ اللهُ -تعالى- رسولَهُ عَلَيْهُ أَن يقولَ للمشركين سائلاً إياهم عن الذي يُنْجِيهم مِنْ ظلماتِ البرِّ والبحر إذا أحاطت بِهِمْ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُمْ مِن ظُلْمُتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ مَن ظُلْمُتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ مَن ظُلْمُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ مَن ظُلْمُتَ اللهِ وَالْبَعْمِ وَالْمُتَا مِنْ هَذِهِ عَلَيْكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

والمرادُ بالظلماتِ في الآيةِ الشدائدُ والأهوالُ والكرباتُ التي تَحيقُ بالإنسانِ في البرِّ والبحر، والعربُ تقولُ: عامٌ أسودُ، ويومٌ مظلمٌ، وقد اعتادَ الإنسانُ حتى لو كان مشركاً إذا أحاطت به ظلماتُ البرِّ والبحرِ أن يدْعوَ ربَّه تضرُّعاً وخُفْية، أي: يَدْعوهُ مظهراً الضَّراعَةَ، وهي شِدَّةُ الفقر والحاجةِ إلى ربِّه، ويدعُوه خُفْية، أي: سِرِّا، وأعْلَمنا رَبُّنا أنَّه يقولُ في مناجاتِهِ رَبَّهُ: ﴿ لَإِنْ أَنَهَنَا مِنْ هَنِوهُ مَنْ الشَّكرينَ اللهُ اللهُ

والإنسانُ عندما تحيطُ بِهِ المصائبُ العظامُ والكوارثُ التي لا يستطيعُ لها دفعاً يتوجَّهُ إلى ربِه مخلصاً له الدينَ، لأنَّه في حالةِ الاضطرارِ يعلمُ أنَّه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنَّه لا يُنْجِيه مما حَلَّ به إلا الحيُّ القيومُ، ﴿ هُو اللَّهِ يُسَيِّرُهُمْ فِي من الله إلا إليه، وأنَّه لا يُنْجِيه مما حَلَّ به إلا الحيُّ القيومُ، ﴿ هُو اللَّهِ يُسَيِّرُهُمْ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا ربحُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَجَرَيْنَ بِهِم بِربح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا ربحُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَجَرَيْنَ بِهِم بِربح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا ربحُ عَلَيهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وقد تَحدَّثَ بعضُ رُكَّابِ الطائراتِ عن حالِ الركابِ عِنْدَما وَقَعَ خَلَلٌ في طائرِتهم، وهي تطيرُ بهم في الفضاءِ، وتكادُ تسقطُ بهم، وبَيَّن كيف تضرَّعُوا إلى رَبِّهم مخلصينَ لَهُ الدينَ، لا فرقَ بَيْنَ الفاسِقِ والعالمِ بالله.

وأخبرنا ربُّنا -سبحانَهُ- أَنَّه وَحْدَهُ القادرُ على إنجاءِ عبادِه مِنَ الكوارثِ والكروبِ التي تحيطُ بهم، ولكنَّ هؤلاءِ بعد أن يُنجيهم رَبُّهُمْ مما أصابهم يعودون إلى شِرْكِهِمْ وكفرهم ﴿ قُلِ اللّهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# 5 - الله تعالى قادرٌ على أنْ يأْخُذَ عبادَه بعذابٍ يحيطُ بهم:

أَمَرَ اللهُ -تعالى- رسولَهُ عَيِيهِ أَن يُحَوِّف الناسَ عذابَهُ وانتقامَهُ ﴿ قُلْ هُوَ الْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ ٱلْأَيْنَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ \* اللَّهُمْ عَلَاكُمْ أَلُونَا مَ وَعُلَىٰ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام:65].

والعذابُ الذي تَهَدَّدَ اللهُ بهِ عبادَه قد يكونُ آتياً مِنْ فوقهم كعذابِ قومِ لوط، وعذابِ أصحابِ الفيل، وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو الحجارة، وقد يكونُ مِنْ تحتهم كالخَسْفِ والزلازلِ، وقد يكونُ بتسليطِ بعضِهِمْ على بَعْضٍ.

قال الربيع بن أنس: ﴿ أَوْ لِلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ يعني: يبث فيكم الأهواء المختلفة، فتصيرون فرقاً، يقاتلُ بعضكم بعضاً، ويخالف بعضكم بعضاً» [التفسير البسيط: 8/ 204].

ومن يقرأ التاريخ بعد عَهْدِ الرسولِ عَلَيْ إلى اليومِ يجد سِجلاً حافلاً بها أصابَ البشرية مِنْ خسفٍ وزلازلَ وبراكين وصواعق، وما ثارَ بين الناسِ مِنْ حروبٍ ذاقَ فيها بَعْضُهم بأسَ بَعْضٍ، وقد وَقَع في هذه الأيام التي أكتب فيها تفسيرَ هذه الآية [يوم الجمعة، الثامن من ربيع الأول عام 1432هـ الذي يوافقه الحادي عشر من شباط (مارس) 2011 زلْزالٌ عظيمٌ في اليابان، لم تُصَبْ بمثله تلك الديار منذ مائةٍ وخمسينَ عاماً، وقد امتدَّتْ آثارُه إلى دولٍ كثيرة مجاورةٍ، وارتفعتْ أمواجُ البحرِ في بعضِ مُدُنِ اليابان إلى عشرة أمتار، ودخلتْ مياهُ البحرِ إلى العمران، وسَقَطَ ألوفُ القتلى، وانهارتْ العهراتُ، وخربت الأسواقُ، وثارت الحرائق، وأصبحتْ بعضُ المحطاتِ الكهربائية النووية في خطر.

وقد دَعا رسولُ الله ﷺ لأُمته أن لا يصيبَها بالعذابِ، فأعطاه اثنتين، ومنعه واحدة، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنَّ الرسولَ ﷺ أقبلَ ذاتَ يوم مِنْ العاليةِ، حتى إذا مَرَّ بمسجدِ بني مُعاوِيةَ، دخَلَ فركعَ فيه

ركعتين، وصَلَّيْنا معه، ودَعا ربَّه طويلاً، ثم انصرفَ إلينا، فقال: «سَأَلْتُ رَبِيَ ثلاثاً، فأعطاني ثِنْتَيْنِ، ومَنعَنِي واحدةً، سألتُ ربِّي أَنْ لا يُمْلِكَ أُمَّتي بالسَّنَةِ، فأعطانيها، وسأَلْتُهَ أَنْ لا يَمْلِكَ أُمَّتي بالغَرَقِ فأعطانيها، وسأَلْتُهَ أَنْ لا يَجْعلَ بأسَهَمْ بَيْنَهم، فَمَنعَنِيها» [مسلم: 2890].

والذي أعطاه الله تعالى لرسولِهِ ﷺ أَنْ لا يُمْلِكَ أُمَّتَه بعذابِ عامِّ أو بغرقٍ عامٍّ، أما أن يعذبَ طائفةً منهم بالعذابِ، أو يهلك بعضَهم بالغرقِ، فهذا قد وقع، ولا يزال مستمراً.

وعن ثَوبانَ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَها ومَغارِبَها، وإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُها مَا زُوِي لِي مِنْها، وأُعْطيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرُ والأَبْيَضَ، وإنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأَمَّتِي أَنْ لا يُمْلِكَها بسَنَةٍ عَامَّةٍ، وأَنْ لا يُسلِط عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبيحَ بَيْضَتَهُمْ، وإِنَّ رَبِّي قالَ: يَا يُسلِط عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبيحَ بَيْضَتَهُمْ، وإنَّ رَبِّي قالَ: يَا يُحْمَدُ! إِنِّي إذا قَضَيْتُ قَضَاءً فإنَّهُ لا يُرَدُّ، وإنِي أَعْطَيْتُكَ لأَمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بَسَنةٍ عامَّةٍ، وأَنْ لا أُسلِط عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهمْ، يَسْتَبيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطارِها –أَوْ قالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطارِها – حتى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ بَعْضًا ﴾ [مسلم: 2889].

وعن جابر بن عبدالله قال: لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام:65] قال النبيُّ عَيَالِيَٰ «أعوذُ بوَجْهِكَ». فقال: ﴿ أَوَ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴿ فَقَالَ النبي عَيَالِيْ ٤ : «أعوذُ بوَجْهِكَ» قال: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ قال النبيُّ عَيَالِيَٰ ٤ : «هَذَا أَيسَرُ » [البخاري: 7406. وانظر الحديث رقم: 4628].



# وقولُه تعالى: ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ مُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ الْأَنعَامِ:65]، أى: كيفَ نُبيِّنُ لهم آياتِ القرآنِ، ﴿ لَمَا لَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

### خامساً؛ كيف عرفنا ربِّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الأيات

عرَّ فنا ربُّ العزةِ سبحانه وتعالى بنفسه في آياتِ هذا الموضع بما يأتي:

- الله تعالى عنده مفاتح الغيب، وهي مفاتيحه وخزائنه، وقد بيّن ربُّنا في سورة لقهان أنّ مفاتح الغيب خمسٌ.
- 2- اللهُ -تعالى- يعلمُ ما في البحرِ، وما في البحرِ مِنَ الأسماكِ والحيتانِ كثير، وكذلك ما في البرِّ مِنَ بني الإنسانِ والحيوانِ والطيورِ والنباتِ والأشجارِ لا يحصيه إلا اللهُ، وعلمُ الله محيط بِهِ، لا يغيبُ عنه منه شيءٌ.
- 5- علمُ الله محيطٌ بالكبير والصغير، فكما علمه محيط بالأرض والسموات، فهو محيطٌ بأوراقِ الأشجارِ، ومحيطٌ بالحبِّ والنوى، فما تسقط مِنْ ورقةٍ مِنْ شجرة إلا يعلمها، ولا تسقط حَبَّةٌ في ظلماتِ الأرض، ولا تنبت حَبَّة، أو تذوي نبتةٌ إلا يعلمها، بل كتبها عنده في اللوح المحفوظِ.
- 4- اللهُ -تباركَ وتعالى- الذي يتوفى أرواحنا بالليلِ، ويعلم ما اكتسبناه بجوارحنا بالنهار، وبعد انقضاءِ الليلِ يبعثنا في النهار، فنقومُ فيه لأعمالنا، وتمضي أيامُ عمرنا، حتى ينقضي الأجلُ الذي حَدَّدَه اللهُ لنا في هذه الحياةِ، فيقبضُ أرواحنا ونعودُ إليه سبحانه.





- 5- اللهُ -تبارك وتعالى- القاهرُ فوق عباده، فهو قهرهم بقدرته، وقهرهم عِزَّةً وحكماً، وهو سبحانه فوقَ عبادِه، مستو على عرشِه، بائنٌ مِنْ خلقه، وعرشُه سقف مخلوقاته.
- ٥- الله علينا حفظة من الملائكة يحفظوننا مِنْ أمْرِ الله،
   ويرسلُ علينا حفظة آخرين يدونون علينا أعمالنا وأقوالنا.
- إذا جاء الموعدُ الذي حَدَّده ربُّ العزَّةِ سبحانه لحياتنا، أرسل اللهُ ملائكته المختصون بالموتِ، فقبضتْ أرواحنا.
  - 8- اللهُ -سبحانه وتعالى هو الذي ينجينا مِنْ شدائدِ البرِّ والبحر.
- 9- اللهُ -تبارك وتعالى- قادرٌ على أنْ يبعث علينا عذاباً مِنْ فوقنا، أو مِنْ تحت أرجلنا، أو يلبسنا شيعاً، ويذيق بعضنا بأس بعض.

23

### إن الله فالق الحب والنوئ

#### أولاً: تقديم

هذه الآيات الكريماتُ مِنْ سورةِ الأنعامِ ثاني مقطع يواجهنا في الآياتِ التي يعرفنا اللهُ -تبارك وتعالى عن نفسه، ويسوق لنا ربنا -تبارك وتعالى مشاهد كثيرةً تعرفنا به، وتدلُّنا عليه، فهو خالق السموات والأرض، وهو الذي له الملك يوم القيامة وهو فالق الحبِّ والنوى، وهو الذي يخرج الحيَّ مِنَ الميت، ويخرج الميت مِنَ الحي، وهو فالقُ الإصباح، وهو الذي جعل لنا الليلَ سكناً والشمس والقمر حسباناً، وهو الذي جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البرِّ والبحر إلى غير ذلك مما حدثنا اللهُ به في هذا المقطع الطويل مِنَ الآيات.

ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْمُكَاتُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَمَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً

وَهُوَ الْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠ قُلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبُأٌ قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن تَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلذَا رَبِّي هَندًا آَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِّي بَرِيٓ أَهُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهَى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجُهُ. قَوْمُهُۥ قَالَ أَنْحُكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأُللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ١٩٥٥ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيـمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّ هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ ۗ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُرُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ الله وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَدُرِيَّالِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْلَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَكُوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُكُمِّ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوَلُآءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لِّيسُوا بِهَا بِكَنفِرِينَ ١٠٠ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةٌ قُل لَآ أَسْتَلُكُمْ



عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَانَمِينَ ١٠ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَذَٰلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ، مُوسَىٰ نُورًا وَهُدّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ, قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَتِيرًا وَعُلِمْتُم مَّالَةٍ تَعْلَمُواْ أَسَّمْ وَلا ٓ عَابَآ وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرْ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِمٍ يُحَافِظُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوتِ وَٱلْمَلَتِ كُذُّ بَاسِطُوۤ اللَّهِ يهِ مَ أَخْرِجُوٓ ا أَنفُسَكُمْ أَلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايِنتِهِ، تَسْتَكَمْرُونَ ١٣ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خُلَقْنَكُمْ أَوْلَ مُرَّةٍ وَتُزَكَّتُم مَّا خُوَّلُنَكُمْ وَرُآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا أَلْقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَكُم مَّاكُنُمْ تَزْعَمُونَ ١١ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكَ يُخْرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيَّ ذَلِكُمُ ٱللَّهَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٥ فَالِقُ ٱلإصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيدِ ٱلْعَلِيمِ ١٦ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمْ ٱلنُّجُومَ لِلْهَنَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْلَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يُعْلَمُونَ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتُودَةٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْإينتِ لِلْهُومِ يَفْقُهُوكَ ۗ \* وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرُجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُحْدِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّحْلِ مِن طَلْعِهَا فِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلزُّنُّونَ وَٱلزُّمَّانَ مُشْنَبِهُا وَغَيْرَ مُتَثَنِّبِهِ ٱلظُّرُوا إِلَى ثُمْرِهِ إِذَا أَشْمُ وَ يَنْعِدُ عِلَا ﴾ [الأنعام: 33-99].





#### ثالثا: تفسير مفردات هذه الأيات

الحَقُّ: ضد الباطل، وخلقَ السمواتِ والأرضَ بالحقِّ، خلقهما لمقصدٍ صحيح، فقد خلقهما ربُّ العزَّة ليُعبد.

الصور: بوق عظيم، ينفخ فيه إسرافيلُ السَّكِين، فتقومُ الساعة، ثمَّ ينفخ فيه أُخرى، فيقومُ الناسِ لربِّ العالمين.

فالق الحبِّ والنوى، أيْ: شاقُّهما بالإنبات.

مخرج الحيَّ من الميت ومخرج الميت من الحيِّ: يخرج النبتة الحيَّة مِنْ الحبَّة الميتة، ويخرج الحبَّة الميتة مِنَ النبتة الحيَّة.

أنَّى تؤفكون، أي: كيف تصرفون عن الحقِّ.

فالق الإصباح: فالقُ ظلام الليل عن غُرِّة الصبح.

جعل الليل سكناً، أي: جعله ليسكن الناس فيه للراحة.

والشمس والقمر حسباناً، أي: يجريان بحسابٍ مقدَّرٍ مُقَنَّن.

فمستقرٌّ ومستودع: المستقرُّ: الأرحام، والمستودع: أصلاب الرجال.

خَضِراً: الخضرة التي تكون بالنبات.

متراكباً، أي: بعضه فوق بعض.

طلعها: الطلع أول ما يرى من عِذْقِ النخلةِ.

قنوانٌ دانيةٌ: قطوف قريبة.



### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

هذه الآياتُ الكريماتُ تعرفنا بربِّنا -تبارك وتعالى- على النحو التالي:

1 - الله تعالى هو خالق السمواتِ والأرضِ:

اللهُ وحده الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ، لا يشركه في ذلك أحدٌ، وهما مِنْ أعظمِ المخلوقاتِ، وفيهما ما لا يحصى مِنَ الآياتِ، وكان أهلُ الجاهلية يقرِّون بتفرد الله بخلق السمواتِ والأرضِ وحده، ولا يجادلون في ذلك، ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

### 2 - يوم يقول كن فيكون:

في يوم القامة يقول ربُّ العزَّة: ﴿ كُن فَيَكُونُ فَوَلُهُ ٱلْحَقُ ﴾ أي: يقول ليوم البعثِ والنشور: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي: يكون كها يريده اللهُ تعالى، و ﴿ قَوْلُهُ ٱلْمَكُ ﴾ أي: قولُه تبارك وتعالى الحقُّ الذي لا باطلَ فيه، وفي ذلك اليوم ﴿ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ ﴾ والصورُ البوقُ العظيمُ الذي ينفخ فيه إسرافيل السَّيِّكُ، فتقوم الساعة، ثمَّ ينفخ فيه مرَّة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون.

### 3 - 3 الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير:

عَرَّفنا ربنا في خاتمة هذه الآية الكريمة بثلاث من صفاته الكريمة، فقال: ﴿عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ فَهُو سَبِحانه وتعالى

عالم الغيب، وهو ما غاب عنّا مِنْ أمره تعالى وأمر هذا الكون، وأمر ما فيه مِنْ مخلوقات، وعالمُ ما نشاهده من هذه الحياة، وهو الحكيم سبحانه في تشريعه، والحكيم في أفعاله، وهو سبحانه الخبير بكلّ شيءٍ، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاءِ.

### 4- الله -سبحانه- فالتُّ الحبِّ والنوى:

وفي هذا الذي أخبرنا به سبحانَه -عَنْ نفسِهِ في هذه الآيةِ حُجَّة على المكذبين بالبعثِ والنشورِ، فالقادرُ على أن يَفْعَل هذا بالنباتِ، قادرٌ على إحياءِ الناسِ بَعْدَ موتِهم.



### 5 - الله سبحانَهُ فالقُ الإصباح:

عرَّ فنا رَبُّنا عزَّ وجلَّ على ثلاثةٍ مِنْ أفعالِهِ تَدُلُّنا عليه سُبحانه ﴿فَالِقُ اللَّهُ مِنْ أَفعالِهِ تَدُلُّنا عليه سُبحانه ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَكَلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَاناً ﴾ [الأنعام:96].

أَخْبِرَنَا رَبُّنَا عَزَ وجلَّ أَنه: «يَفْلِقُ ظلامَ الليلِ عَنْ غُرَّةِ الصباحِ، فيضيءُ الوجودَ، ويَسْتَنيرُ الأُفْقُ، ويَذْهَبُ الليلُ بسوادِهِ وظلامِ رُواقِه، ويَجَيءُ النهارُ بضيائِه وإشراقه» [ابن كثير: 3/61].

وقد بَيَّنَ سيد قطب رحمه الله تعالى العلاقة بين فَلْقِ الله الإصباح وفلقِهِ الحبَّ والنوى، فقال: «وانفلاقُ الإصباح من الظلامِ حركةٌ تُشْبِهُ في شَكْلها انفلاقَ الحبيّةِ والنواةِ، وانبثاقُ النُّورِ في تلكَ الحركةِ، كانبثاقِ البُرْعُم في هذه الحركة، وبينهما مِنْ مُشابِهِ الحركة والحيوية والبهاءِ والجمال سمات مشتركةٌ، ملحوظةٌ في التعبيرِ عنِ الحقائقِ المشتركةِ في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك.

وَبَيْنَ انفلاقِ الحبِّ والنوى وانفلاقِ الإصباحِ وسكونِ الليل صِلَةٌ أخرى، إنَّ الإصباحَ والإمساءِ، والحركة والسكونَ في هذا الكونِ أو في هذه الأرض ذاتُ علاقةٍ مباشرة بالنباتِ والحياة» [في ظلال القرآن: 2/ 1157].

وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا ﴾ أي جَعَلَ اللهُ الليلَ الذي يغشى الأرضَ بظلامِهِ ليَسْكُنَ فيه الناسُ سكونَ راحةٍ، كها قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُ فيه الناسُ سكونَ راحةٍ، كها قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ [يونس:67].

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ حُسْبَانًا ﴾ أي: يجريان بحسابٍ مُقَدِّرٍ مُقَنَّنٍ، لا يَتَغَيَّرُ، ولا يَضطرِبُ، بل كلُّ منها له منازلُ يسْلكها في الصيفِ والشتاءِ، فَيَتَرَتَّبُ على ذلكَ اختلافُ الليل والنهار طولاً وقصراً ﴿ لاَ ٱلشَّمْسُ مَنْنَغِي لَمْاً أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَى فَلَكِ يَسْبَعُونَ وَلاَ يُعْلِي فِي اللّهِ مَنْ فَلْقِهِ الإصباحَ، وجعله الليلَ سكناً، وجعله الشمسَ والقمر حسباناً هو تقديرُ الله سبحانه الذي لا يُغالَبُ ولا يُهانَعُ ولا يُخالَفُ، العليمُ بكلِّ حسباناً هو تقديرُ الله سبحانه الذي لا يُغالَبُ ولا يُهانَعُ ولا يُخالَفُ، العليمُ بكلِّ شيءٍ، فلا يَخْفَى عنه شيءٌ في الأرضِ ولا في الساء.

6- جعل الله لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر:

أعلمنا الله -تعالى- أنه جَعَلَ لنا النجومَ لنهتدي بها في ظلماتِ البرِّ والبحرِ ﴿ وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: 97] وهذا مما امْتَنَّ اللهُ به علينا في خَلْقِهِ النجومَ لنا، فسالكو القفارِ وراكبو البحارِ يَهْتَدُون بها في ظُلْمةِ الليل.

وخَتَم سبحانه الآية بقولِهِ: ﴿ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ فَ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ فَ الله، [الأنعام: 97] أي: قد بيَّنا الآياتِ التي سَبَقَ ذِكْرُها، لقوم يعلمون شرع الله، ليتدبروها ويعرفوا الحق ويتجنبوا الباطل.

# 7 - أنشأ الله تعالى البَشَرَ كلُّهم من نفسٍ واحدة:

وقوله تعالى: ﴿ فَسُنَقَرُ وَمُسَتَوْدَعُ ﴾ [الأنعام: 98] ذَهَبَ كثيرٌ مِنْ أَئمة التفسيرِ كابنِ مسعودٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي عبدالرحمن السلميّ، وقيس بن أبي حازم، ومجاهدٍ، وعطاء، وإبراهيمَ النخعيّ، والضّحاكِ، وقتادة، والسُّدِيِّ، وعطاءِ الخراساني إلى أنَّ المستقرَّ: الأرحام، والمستودَعَ: أصلابُ الرجالِ [ابن كثير: 8/ 62].

وقد تقدَّم العِلْمُ اليومُ واكتشفَ أنَّ الإنسانَ يوجدُ مِنْ الحَلِيَّةِ الملقحةِ، يقولُ سيدُ قطبٍ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: ﴿ فَسُتَقَرُّ وَمُسَتَوَعُ ﴾ «إنَّها اللَّمْسَةُ المباشرةُ في هذه المرةِ...، اللمسةُ في ذاتِ النفسِ البشرية، النفس البشرية المواحدة. تبدأ الحياةُ فيها خطوتَها الأولى للتكاثر بالخليةِ الملقحةِ، فنفسٌ هي مستقرٌ لها في رحم الأنثى...، مُسْتَوْدَعٌ لهذه الخلية في صلبِ الرجل، ونفسٌ هي مستقرٌ لها في رحم الأنثى...، ثم تأخذُ الحياةُ في النموِ والانتشارِ، فإذا أجناسٌ وألوان؛ وإذا شياتٌ ولغاتُ؛

وإذا شعوبٌ وقبائل؛ وإذا النهاذج التي لا تُحْصَى، والأنهاطُ التي ما تزالُ تتنوع ما دامت الحياة.

﴿ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُوْمِ يَفْقَهُوكَ ﴿ اللهِ فَالفَقَهُ هَنَا ضَرُورِيُّ لإدراكِ صَنْعِ اللهِ فِي هذه النفس الواحدة، التي تنبثقُ منها النهاذجُ والأنهاطُ، ولإدراكِ الموافقاتِ العجيبةِ الكامنة وراءَ اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثارِ، وتوفير الأعدادِ المناسبةِ دائهاً من الذكورِ والإناثِ - في عالم الإنسان- لتتم عمليةُ التزاوجِ التي قَدَّر اللهُ أَن تكون هي وسيلةُ الإخصابِ والإكثارِ، ووسيلة تنشئة الأطفالِ في ظروفٍ تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاءَ للحياةِ (الإنسانية)!» [في ظلال القرآن: 2/ 1159 بشيء من الاختصار].

### 8 - إنزالُ الله -تعالى - الماءَ من السهاء وإنبات النباتِ به:

حَدَّثَنا رَبُّنا -تبارك وتعالى - عن إنزالِهِ الماءَ مِنَ السهاء، وما يفعلُهُ هذا الماءُ عندما ترتوي به الأرضُ، فلو أنَّك مَرَرْت بأرضٍ يابسةٍ جَرْداء، جادَها الغيثُ فَرَوَّاها، ثم مَرَرْتَ بِهِ مَرَّةً أخرى بَعْدَ فترة ليستْ بالطويلة، فإنَّك ترى عجباً، ترى تِلْكَ الأرضَ الجَرْداءَ أصبحتْ مُعْشَوْشِبَةً خضراء، تراها تُنْبتُ، وتُورِه، وتُخْرجُ حَبَّها، وتَمَرَها، وَمَنْ يُحِسِنُ النظرَ إلى آثارِ المياه، ويُحسنُ وصفاً مِنْ وصف ربِّ الوصف، يرينا منظراً رائعاً بديعاً، ولا أحد أحسنَ وصفاً مِنْ وصف ربِّ العبادِ، ومَنْ تأمَّل في وَصْفِهِ لآثارِ ما صنعَ المليكُ، يرى صورةً مُبْهِجَةٍ ذات زينةٍ ورَوْنَقٍ، يقولُ ربُّنا الحكيمُ العليمُ: ﴿ وَهُو الذِي الذي ينزلُ منه الماءُ، ومن ذلك الغمامُ الذي ينزلُ منه الماءُ، ومن ذلك الغمامُ الذي ينزلُ منه الماءُ،

فأخْرَجَ اللهُ سبحانه به نباتَ كلِّ شيءٍ، أي أخْرَجَ به جميعَ أنواعِ النبات، فلو أنك نظرتَ في القطعةِ الواحدةِ مِنَ الأرض التي غَذاها الغيثُ، فإنَّك تجد فيها ما لا يحصى من النباتِ على شتى أنواعِهِ وألوانِهِ، وأخرجَ سبحانه مِنَ ذلك النباتِ خَضِراً، عبَّر عن الخُضْرةِ التي اتَّصَفَ بها النباتُ بقوله: ﴿خُضِراً ﴾، وخَضِراً أرَقُّ وألطفُ مِنْ كلمة: أخضر.

وأخبرنا العليمُ الخبيرُ سبحانَهُ أَنَّه أخرجَ مِنْ ذلك النباتِ الخضِرِ حَبَّا مُتراكباً، وهذا الحبُّ المتراكبُ تراه فيها يُنْبِتُه القمحُ والشعيرُ والذرةُ ونحوها من السنابل، ويخرجُ مِنَ النخيلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوان دانيةٌ، والطَّلْعُ أولُ ما يرى من عِذْق النخلةِ، الواحدةُ طَلْعَةُ، ويُخْرِجُ لنا ربُّنا مِنْ طَلْعِ النخلِ قِنْواناً دانيةً، والقِنْوانُ العِذْقُ الذي يحملُ الثَّمر، والعِذْقُ في النَّخلَةِ بمثابةِ القِطْفِ مِنَ العنب، وهذه القِنْوانُ دانيةٌ، أي قريبةُ المتناولِ، وعندما نقِفُ ننظرُ إلى النَّخل وقد تَدَلَّتُ قُطُوفُه، وتَهَدَّلَت، نراها كها وَصَفَ ربُّنا: ﴿قِنُوانُ دَانِيةٌ ﴾.

هذا الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ مَشْهَدٌ وَصَفَهُ مليكنا سبحانُه لأرضٍ أنْبتتْ النبات، ومشهد آخر يريناه في قطعةٍ أُخرى يتمثّل في الجنّات، وهي ﴿وَجَنّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَمَلَوْنَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهٍ ﴾ والجناتُ البساتينُ، وهي بساتينٌ مِنْ أعناب، وقد يكونُ الشجّرُ زيتوناً أو رماناً، وما أنبته الله مِنَ النباتِ، وما أخرَجَهُ مِنْ أشجارٍ قد يكونُ مشتبهاً، وقد يكونُ غيرَ متشابِه، وقد يتشابه النباتُ، وقد تتشابه الأشجارُ، وقد يكونُ التشابهُ في الشجر، وقد يكون التشابه في الشجر، وقد يكون التشابه في الشجر، وقد يكون التشابه في الشمر، وقد يكون في الطّعْم، وقد يختلف ذلك كله، فلا تشابُه فيه.

إِنَّ هذا الوصفَ الرائعَ المُبْهِجَ المُمْتِعَ يأسركُ، ويَمْلِكُ عَلَيْكَ نَفْسَكَ، ولذا دَعَانا رَبُّنا إلى النظر إليه بأبصارنا، ننظر إلى ثمارِهِ مِنْ النخيلِ والأعنابِ والزيتونِ والرمانِ، وننظرُ إلى يَنْعِهِ، أي إلى نُضْجِه، وكمالُ النظر وغايَتُهُ أَنْ يُحْصُلَ الاعتبارُ بها نراه ونشاهدُهُ، فإذا هو آياتٌ للمؤمنين، تدلُّم على رَبِّم، وتهديهم إليه سبحانَهُ.

أعِدِ النظر في هذه الآية التي حدَّثَتْنا عَنْ إنزالِ الماءِ مِنَ السهاء، وفِعْلِ المليك سبحانَهُ بالأرضِ التي ارتوتْ بالغيثِ ﴿ وَهُو اللَّذِي آنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخُرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّبْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّبْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَنْدِيةٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآئِنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الأَيْعَامِ 199].

### خامساً: كيف عرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات:

عرَّ فنا ربُّنا ربُّ العزَّة -سبحانه وتعالى- في هذه الآيات بنفسه على النحو التالى:

- الله تبارك وتعالى هو خالق السمواتِ خلقاً كائناً بالحق، فقد خلقها سبحانه وتعالى لغايةٍ عظيمةٍ هى أنْ يعبدَ ويطاعَ سبحانه.
  - 2- اللهُ تعالى له الملكُ التَّامُ في يوم الْقيامةِ، فلا يملكُ أحدٌ معه شيئاً.
- 3 في يوم القيامة يأمر ربُّ العباد بالنفخ في الصور، فتقومُ القيامة، ثم ينفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون.



- 4- اللهُ تعالى عالمُ الغيب والشهادةِ، وهو الحكيمُ في شرعِهِ وفعله، وهو الخبير.
- 5 اللهُ تعالى هو فالقُ الحبِّ والنوى، يخرجُ مِنَ الحبَّةِ الصهاءِ النبتةَ الخضراء،
   ويخرج مِنَ النبتةِ الخضراءِ الحبَّةَ الصهاءَ.
- 6- اللهُ سبحانه هو فالقُ الإصباحِ، فبعد ظلمةِ الليلِ يثورُ الضياءُ، ولا يزال يتزايدُ، ويتوهبُّ حتى يملأُ الضياءُ الكونَ.
- حعل الله تعالى الليل لنا سكناً، ننقطع فيه عَنْ الحركةِ، وتهدأ فيه أفعالنا،
   وقد جعل الله لنا النهار ننبعث فيه إلى العمل.
- 8- جعل الله سبحانه وتعالى لنا الشمس والقمر حسباناً، فبالشمس نعرف مقدار الليالي والأيام، وبالقمر نعرف مقدار الشهور والأعوام.
- 9- وجعل الله تعالى لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البرِّ والبحر، ونعرف مسارنا فوق ظهر أرضنا في أسفارِنا، فكثير مِنَ الناسِ يعرفون طرقاتهم في أسفارهم بالنظر في النجوم الثابتةِ في ظلمةِ الليل.
- 10- الله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم مِنْ نفسٍ واحدةٍ، فقد خلق منه زوجه حَوَّاء، وخلق منهها جميعَ الرجالِ والنساءِ.
- 11- اللهُ تعالى الذي أنزل الماءَ مِنَ السهاءِ، فأخرج بذلك المطر نباتَ الأرضِ، فأخرج من ذلك النباتِ القمحَ والشعيرَ والذرةَ وغيرها، يخرجُ مِنْ نبتها وسنابلها حبّاً متراكباً، نشاهده في القمحِ والشعير والذرةِ ونحوها، وأخرج لنا مِنْ أشجارِ النخيلِ مِن طلعها قنواناً دانيةً، يُخرِجُ لنا منها قطوفاً قريبة المأخذ، وجعل لنا فيها ينبته مِنَ الأشجارِ جناتٍ مِنْ أعنابٍ والزيتونَ والرمانَ، يشبهُ بعضه بعضاً أحياناً، وقد يختلف فلا يتشابه.

24

الله تعالى الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات

### أولاً: تقديم

عَرَّفنا ربُّنا العليُّ الأعلى سبحانه وتعالى بنفسه، فأخبرنا أنه أنشأ لنا جناتٍ معروشاتٍ وأخرى غير معروشاتٍ، وأنشأ لنا بساتين النخيل والزيتون والرمان، وأنشأ لنا مِنَ الأنعام حَمُولةً تحملنا وأثقالنا، وفرْشاً، وهي التي ننتفع بألبانها ولحومها.

### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الأنعام

﴿ فَ وَهُوَ اللَّذِى الْمُنَا جَنَّتِ مَعَهُ وَشَنَتِ وَغَيْرَ مَعَهُ وَشَنَتِ وَأَلْنَا لَلْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ا

# وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَا عَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مُبِينٌ إِنا ﴾ [الأنعام:141-142].

### ثالثاً: تفسير مفردات هذه الآيات

الجناتُ: البساتين التي يَحُفّها الشجر، مأخوذةٌ مِنْ جَنَّ إذا سَتَرَ، لأنَّها تستر بأشجارُها مَنْ يكون تحتها.

معروشات: بساتين الأعنابِ القائمةُ على العروشِ، وهي الأعمدة.

غير معروشاتٍ، أي: الملقاة على الأرض.

مختلفاً أُكلُه: مختلفاً طعمه، فقد يكون حلواً أو مُرّاً أو حامضاً.

متشابهاً وغير متشابه: أي تتشابه في المنظر أو الطعم، وقد تختلف فيهها.

ولا تسرفوا، أي: لا تبالغوا في الإنفاق حتى يَضُرَّ بكم.

حمولة وفرشاً: الحمولةُ الكبارُ مِنَ الإبلِ التي تحمل الأحمال، وقد يستعمل في الفرس والبغل والحمار، وفرشاً الصغارُ مِنَ الإبلِ، والبقر والغنم. خطوات الشيطان: خطواتُ جمع خُطوة، وهي طُرُقُه المضلَّة.

### رابعاً؛ شرح آيات هذا الموضع

عرَّ فنا ربُّنا -سبحانه وتعالى- بنفسه تبارك وتعالى ببيان ما يأتي: 1- اللهُ -تعالى- هو الذي أبْدَعَ لنا ما في الأرض من جناتٍ:

أعلمنا رَبُّنا -العليُّ العظيمُ- أَنَّه ﴿ ۞ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْهُ وَشَاتٍ وَعُيْرَ مَعْهُ وشَاتٍ وَالرُّمَّانَ مُتَسَادِمُا وَعَيْرَ مَعْهُ وشَاتٍ وَالرُّمَّانَ مُتَسَادِمُا

وَغَيْرَ مُتَشَكِيهٍ ﴾ [الأنعام:141] أي: هو سبحانه الذي أنْشَأَ لنا جنَّاتٍ مَعْروشاتٍ وغيرَ مَعْرُوشاتٍ، والمرادُ بالمَعْروشاتِ بساتينُ الأعنابِ المرفُوعة على الأعْمِدَةِ والعُروشِ، وغيرِ المَعْروشاتِ ما لم يرفع، بل هو مُلْقىً على الأرض.

والجنَّاتُ: البساتينُ التي يَحُفُّها الشجرُ، مأخوذةٌ من جَنَّ إذا سَتَرَ، لأنها تَسْتُرُ بأشْجارِها مَنْ يكون تحتها.

وقد تكونُ هذه الجناتُ من أشْجارِ النخيلِ أو الزيتونِ أو الرمَّانِ، وقد يُزْرَعُ بين الأشجارِ الحبوب مِنَ القمحِ والشعيرِ والنُّرةِ، وقد يُزْرَعُ فيها الرَّياحينُ وغيرُها، وقوله: ﴿ مُخْلَفًا أُكُلُهُ ﴾ أي: خُتَلِفاً طَعْمُهُ، فقد يكونُ حُلُواً، وقد يكون حامِضاً، وقد يكون بَيْنَ ذلك.

والزيتونُ أنواعٌ كثيرةٌ، متشابهةٌ فيها بينها، في مَنْظَرِها وطَعْمِها، وقد تَخْتَلِفُ، فيها بينها، ومثلُ ذلك يقالُ في الرُّمانِ، تتشابَهُ في المَنْظَرِ، وقد تَخْتَلِفُ، وقد يكون من الرُّمانِ الحُلْو والحامضُ.

وقوله تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا ۖ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُواْ أَإِنَكُهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأنعام:141].

هذا الأمْرُ الذي أمَرَنا به في الآيةِ، وهو الأمْرُ بالأكْلِ مِنْ ثهارِ الأشجارِ مِنَ العنبِ والنَّخْلِ والزيتونِ والرُّمانِ أَمْرُ إباحةٍ، وهو يأْتي في مقابلِ ما حَرَّمه أَهْلُ الجاهليةِ من الحَرْثِ، وأمَرَنا مَعَ الأكْل أن نُؤْتِي حَقَّه يومَ حصادِهِ، والحَقُّ الذي أُمِرَ المؤمنونَ بإيتائه حَقُّ غير مَقَدَّرٍ يُخْرِجُهُ صاحبُهُ من ثهارِ الأعنابِ

والنخيلِ والزيتون والرمانِ، وليس المرادُ به الزكاةُ، فهذه الآية مكَّيةٌ، ولم تكن الزكاةُ قد فُرضت بَعْدُ، ولو كانت الآيةُ في شأنِ الزكاة لما أُمر فيها بإخراج نصيبٍ من بساتينِ الرُّمان، فإنَّ الرمَّانَ لا زكاةَ فيه، وكذا لا يَصِحُّ الاحتجاجُ بالآية على وجوب إخراج الزكاةِ من الزيتونِ، ومما يَدُلَّ على أنَّ الآيةَ ليستْ في الزكاة أنَّ الزكاة لا تُؤدَّى في يوم الحصادِ.

وقوله: ﴿وَلَا تُشْرِفُوا ﴾ نَهْيٌ عن إخراجِ ربِّ المالِ ما يَضُرُّ به، وبمن يَتَولَّى الإنفاق عليه من الذُّريَّة والزوجةِ وغيرهم، وعَلَّلَ النهيَ عن الإسرافِ بأنه ﴿لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

## 2 - امتنانُ الله علينا بها خَلَقَهُ لنا من الأَنْعام:

أعلمنا رَبُّنا - تبارك وتعالى - في الآية السابقة أنّه أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغيرَ معروشاتٍ، ثم عَطَفَ عليها الآية التالية وهي قولُه سبحانه: ﴿وَمِنَ الْمُأْفَكُم مَعُولَةً وَفَرُشَا حَكُوا مِمّا رَزَقَكُم الله وَلا تَنْبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطِانِ الله الْأَنْكَم عَدُولُ مُبِينُ وَا ﴾ [الأنعام: 142]. أي: وَهُو الذي أنشا جناتٍ معروشاتٍ، وأنشا حمولة وفرشا مِن الأنعام، فالله أسبحانه - هو الذي وغيرَ معروشاتٍ، وأنشا حمولة وفرشا مِن الأنعام، والحمولة: الإبل الكبارُ التي رُزقنا أنواع الحبوب والأشجارِ وأنواع الأنعام، والحمولة: الإبل الكبارُ التي يُرْكَبُ عليها، ويُحْمَلُ عَلَيْها، والفَرْشُ الصّغارُ مِن الإبل، والبقرِ والضأن والمعز ما لا يُحْمَلُ عليه، سَمَّى صغارَ الإبلِ والغنم والبقرِ فرشاً لقربها من الأرضِ، على الأرضِ حين الذَّبْحِ، وقال رَبُّ فهي كالْفَرشِ، وقيل: الفَرْشُ ما يُفْرَشُ عليها الأثقالُ: ﴿وَتَعْمِلُ أَنْقَالَ عَلَيْها الْمُنْ الْمِلُ عليها الأَثْقالُ: ﴿وَتَعْمِلُ أَنْقَالَ الْحَالَ اللهِ اللهِ العَنْ الْعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# بَكَدِ لَرْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ ﴾ [النحل: ] وقال: ﴿ فَمِنهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنهَا يَأْكُلُونَ \* ثُنْ ﴾ [يس:72].

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ أي كُلُوا مما رَزَقَكُمُ اللهُ مِنَ الجناتِ، ومِنَ الأنْعامِ سواءً كانت حَمُولةً أو فَرْشاً، ولا ثُحَرِّمُوا على أَنْفُسِكم شيئاً، ولا تجعلوا منه للأصنام شيئاً.

وقوله: ﴿ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُوْتِ ٱلشَّيَطُنِ ۚ ﴾ نَهانا عن اتباع خُطُواتِ الشَيطانِ، فإنَّنا إذا اتَّبَعْنا خطواتِهِ أَضَلَّنا وأَدْخَلَنا النَّارَ، فهو عَدُوُّنا الذي كادَ أَبانا آدمَ وأُمَّنا حَوَّاءَ، والخطواتُ: جَمْعُ خُطُوةٍ، وهي طُرُقُهُ المضلِّة، ومنها تلك التشريعاتُ التي يُحِلُّ بها ما حَرَّمَ اللهُ، ويُحَرِّمُ ما أَحَلَ، كها بيَّن اللهُ تعالى ذلك في آيات النصِّ السابق.

#### خامسا: كيف عرفنا ربنا العلى الأعلى سبحانه بنفسه

عرَّ فنا ربُّنا وهو أكرمُ الأكرمين بنفسه في هذه الآيات الكريمات ببيان ما يأتي:

- الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأ في أرضِهِ الواسعةِ لعبادهِ جناتٍ مِنَ
   الأعناب، بعضها معروشة، وأُخرى منها غير معروشة.
- 2- وأنشأ لهم جناتٍ مِنَ النخيلِ، والنخيل أنواع وأشكال، وقد يزرع في بساتين النخيل الزروعُ فيها بين الأشجار.
- والله على هو الذي أنشأ لنا الجناتِ مِنَ الزيتونِ والرمانِ، وبعض هذه قد تتشابه أشجارها، وبعضها تتشابه ثمارها في منظرها أو في طعمها، وقد لا تتشابه في شيءٍ مِنْ ذلك.

4- اللهُ - تبارك وتعالى- هو الذي أنشأ لنا مِنَ الأنعام حمولةً وفرشاً، فالحمولةُ كبارُ الإبلِ التي تحملنا وتحمل أثقالنا، والفرشُ صغار الإبل والبقر والغنم التي جعلها اللهُ لننتفع بلبنها ولحومها وأصوافها وجلودها.

ون الإ

# متكين الله تعالى لنا في الأرض

امتنَّ اللهُ -تبارك وتعالى - على الناسِ في هاتين الآيتين بأنْ مَكَّنَ لهم في الأرضِ، فَعَلَيْها نَبْني مَسَاكِنَنا، ونَتَّخِذُ مِنْ سهولها جناتٍ وبساتينَ، ونستفيدُ من نَباتِها وحيواناتِها وأسْهاكِها وطيورِها، ونَتَّخِذُ مِنْ ذلك كُلِّه معايشَ، أي: ما يُمْكِننا مِنْ المعيشةِ... في الحياة الدنيا، ﴿ وَلَقَدُ مُكَنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْمُحْافِدَ اللهُ ال

وتمكينُ الله تعالى لنا في الأرضِ بأنْ جَعَلَ الأرْضَ صالحةً لحياتِنا، وأوْجَدَ فيها ما يقيم حياتَنا، وأقْدَرَنا على السَّعْيِ فيها، والاستفادةِ مِنْ خيراتِها، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَهُ عَلَى ما أنعم بِهِ عليكم.

وامتن الله علينا بأنّه خلقنا بخلق أبينا آدم الطّلِين مِنْ تراب، ثمّ صوره بعد ذلك، وبعد أنْ خلق الله آدم وصوَّره نفخ فيه مِنْ روحه، وأسجد له ملائكته ، ذلك، وبعد أنْ خلق الله آدم وصوَّره نفخ فيه مِنْ روحه، وأسجد له ملائكته ، ولكَّ وَلَقَدَّ خَلَقَنَ كُمُ مُّ مُولَن كُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمُلْتِ كَمِ السَّجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَا إِبليسَ لَوْ يَكُن مِن الله والله والله والله على سبحانه كلَّ واحد مناً لوَي رحم أمِّه، ثمَّ صوَّره فيه، ولذا فإنَّ من أسهائه سبحانه المصور.

الله تعالى الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام

#### أولا: تقديم

عرَّ فنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ - في هذه الآياتِ بنفسِهِ، عرَّ فنا أنَّه خلق السمواتِ والأرضَ في ستةِ أيام، وعرفنا باستوائه على عرشه وأنه بائنٌ مِنْ خلقه، وأنَّه يغشى الليل النهار، وأنه سَخَّر الشمسَ والقمرَ والنجومَ، وأنَّه يرسلُ الرياحَ بشراً بين يدي رحمته، وأنَّه يسوقُ السحابَ إلى البلدِ الميت فيحييه.

#### ثانيا: آيات هذ الموضع من سورة الأعراف

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّمَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ فِي سِتَّةِ أَيَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ الْمَارِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ رَبُ الْمَارِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْمَا اللْمُعْمِنَا اللْمُعْمِنَ اللْمُعْمِنَا اللْمُعْمِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعْمِنِ مُنْ اللْمُعْمِنِ مُنْ اللْمُعْمُولُونَ اللْمُعْمُ اللْمُعْمِنَا اللْمُعْمِنَا اللْمُعْمِنْ مُنْ اللْمُعْمِنِ مُنْ اللْمُعْمُ مُنْ اللْمُعْمُونُ مُنْ الللّهُ مُعْمُولُونُ مُنْ اللّهُ مُعْمُولُونُ مُنْ اللّهُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُنْ اللّهُ مُعْمُولُ مُنْ اللّهُ مُعْمُولُونُ مِنْ اللّهُ مُعْمُولُ مُعْمُ ال

المُعْتَدِينَ ﴿ وَ لَا نُفُسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خُوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَ حَتَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجُنَا يَهِ مَن كُلِّ الشَّمَرَتِ كَذَلِكَ ثَخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَ الأعراف: 54-55].

### ثالثاً: تفسير مفردات هذه الآيات

استوى على العرش: معنى استوى علا وارتفعَ واستقرَّ، أما كيفية الاستواء فلا يعلمه إلا الله تعالى، والعرشُ سريرُ ملكِ الله تعالى، وهو أعظم مخلوقاتِهِ سبحانه.

يغشى الليلَ النهارَ، أي: يغطيه، ويستره.

يطلبه حثيثاً، أي: يطلب الليلُ النهارَ في غايةِ السُّرْعَةِ.

أَقَلَّتْ: حملت.

الثقالُ: ثقلها بسبب ما تحمله من المياه.

الميِّت: القاحلُ المحلُ.

### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

عرَّ فنا اللهُ ربنا في هذه الآيات بنفسه تبارك وتعالى، حتى لو أنَّك سألتَ فقلت: مَنْ ربنا؟ لكانت الآيات جواباً عن السؤال، وإنَّ صيغة الآيات لتدلُّ على أنَّ مرادَ الله تعالى بالآيات هو تعريفُ عباده بنفسه، اقرأ طليعة الآيات في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى تعالى:

ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف:54] واقرأ خاتمة هذه الآية ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ۗ اللَّهِ ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ اللَّهِ وَتَدَبَّر ما قرأته ستجدُ صِدْقَ ما ذكرتُهُ.

وقد عرَّ فنا ربُّنا بنفسه تبارك وتعالى مِنَ خمسة أوجه، هي:

1 - خَلْقهُ سبحانه السموات والأرض في ستة أيام:

أَخْبَرَنَا رَبُّنَا -سبحانه- أَنَّهُ وحده الذي خَلَقَ السمواتِ والأرضَ وما فيهما وما بينهما في ستة أيام، وهذه الأيامُ تبدأُ مِنْ يومِ الأحدِ، وتنتهي في يوم الجمعة، وهذه الأيامُ مِنْ أيامِ الله تعالى، ولا ندري طولها، وقد أعْلَمنا ربُّنا تباركَ وتعالى أنَّ يوماً عنده كألفِ سنةٍ مِنْ سنواتِنا، وأعلمنا ربّنا أنَّ مقدارَ يومِ القيامةِ خسونَ ألفَ سنةٍ مِنْ سنواتِ الدنيا ﴿ إِنَّ مُنَا أَلَّذِى خَلَقَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# 2 - استواءُ ربِّنا جلَّ جلاله على العرشِ:

قال تعالى في كرسي ملكة سبأ ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَطِيمٌ \* [النمل:23] وقال نبيُّ الله سليهان: ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِي بِعَرْشِهَا قَالَ أَن يَأْتُونِ سُلِمِينَ \* \* [النمل:38] وقال نبيُّ الله سليهان: ﴿ أَيْكُمْ يَأْتِي بِعَرْشِهَا قَالَ أَن يَأْتُونِ سُلِمِينَ \* \* \* [النمل:38] وقال الله تعالى في عرش نبيِّ الله يوسف: ﴿ وَرَفَعَ أَبُوبَهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [يوسف:100] والعرشُ أعظمُ مخلوقاتِ الله تعالى، وهو لله تعالى سريرُ ملكِهِ وقد وَصَفَهُ الله تعالى بأنَّه عظيمٌ، ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ الْمَطِيمِ \* الله إلى التوبة:21] ووصفه بأنَّه مجيدٌ في قوله: ﴿ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وكان عرشُ الله في الأزلِ على الماءِ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود:7]. ويحملُ عرشَ ربّنا في يومِ القيامة ثيانيةٌ مِنَ الملائكة ﴿ وَيَعِلُ عَرْسُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ مِوْمَدِ مُنَيّبَةٌ ﴿ الحاقة:71]. وهؤلاء الملائكةُ الذين يحملونَ العرشَ في يومِ القيامة يُسَبِّحونَ بحمد ربّهم ﴿ الّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ وَسُيّبِحُونَ بِحَمْدِ رَبّهم ﴿ الّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ وَسُيّبِحُونَ بِحَمْدِ ربّهم ﴿ اللّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشُ مِن حولِ العرشِ يسبحون بحمد الله ﴿ وَيَرَى الْمَكَيِّ كَهُ حَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمَ ﴾ إلى المناه عرش الرحمن عرف عرف العرش والنصوصُ التي الزم: 75] وقد ضلَّ قومٌ كثيرون في تعريفِ عرشِ الرحمن، والنصوصُ التي سقناها تدلُّ على أنَّ عرش الرحمنِ سريرٌ عظيمٌ كريمٌ مجيدٌ، استوى عليه الرحمنُ ومعنى استوى في اللغة العرب: ارتفع، واستقرَّ وعلا.

# 3 - يغشي الله تعالى الليلَ النهارَ يطلُّبُهُ حثيثاً:

عرفنا ربَّنا -تبارك وتعالى- أنَّه ﴿ يُغْشِى اليِّلَ النَّهَارَ يَطْلَبُهُ, حَبِّيثًا ﴾ [الأعراف:54] أي: يَجْعَلُ الليلَ غِشاءً وساتراً للنهارِ ومغطياً له، وفي الآية محذوفٌ دلَّ عليه المقامُ، أي: يُغشي النهارُ الليل أيضاً، فيأتي ضوءُ النهارِ ويغشى ظلامَ الليلِ، فيذهِبُهُ، ويجِلُّ محلَّه، كما قال: ﴿ وَءَايَهُ لَهُمُ الْيُلُ سَلَحْ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَاهُم مُظُلِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

وقوله تعالى: ﴿ يَطْلُبُهُ مَثِيثًا ﴾ أي: يَطْلُبُه طَلَباً حثيثاً مُسْرِعاً غاية الإسراع فلا يمهله لحظة [العذب النمير: 381/3].

### 4- جعل الله الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره:

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقَ ﴾ أي: أنَّ اللهَ خلق السمواتِ والأرض، وخلق الشمس والقمرَ والنجوم، وجَعَلَهن مسخراتٍ بأمرِه، أي: في طلوعِهِنَّ وغُروبِهِنَّ وحركاتِهنَّ، كلُّ ذلك مقدَّرٌ وفق ما يريدُهُ اللهُ ويحدِّدُه.

واللهُ تعالى ﴿ لَهُ ٱلْخَالَةُ وَٱلْأَمَٰنُ ﴾ فالخلقُ لهُ كلُّه وحدَهُ، والأمرُ له كلُّه وَحْدَه.

وقوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ أَي: تباركَ وتقدَّسَ، وأصل تبارك تفاعلَ إذا كثرتْ بركاتُهُ وخيراتُه.

وبعد أنْ عرَّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه أمرنا أنْ ندعوه تضرعاً وخفية، وأمرنا أن ندعوه خوفاً وطمعاً، فالدعاء هو العبادة كما صحَّ في الحديث، واللهُ هو الذي يستحقُّ أن يعبد.

وقد أمرنا ربَّنا -عزَّ وجلَّ - أَنْ ندعوه تضَرُّعاً وخُفْيَةً فِي قوله: ﴿ اَدْعُوا رَبَكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف:55] ومعنى ﴿ وَضَرُّعا ﴾ أي: متذللين بخشوع واستكانة، ومعنى ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ أي: سِرّاً وهمساً، نَدْعُوهُ راجينَ رحمتَه خائفين عذابَهِ. والدعاءُ الذي أَمَرَنا اللهُ به هو العبادةُ، وقد كان دعاءُ الصالحين خُفْيَةً، فزكريا الطَّيِّلا ﴿ فَادَى وَبَهُ نِدَاّءً خَفِيّاً اللهُ المِهِ [مريم:3].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾ فاللهُ لا يحبُّ المعتدين، لا في الدعاءِ ولا في غيره، ومِنَ الاعتداءِ في الدعاءِ رفعُ الصوتِ بالدعاءِ، أو

الدعاءُ بأنْ يُؤْتَى الداعي مقامَ الملائكةِ ومقامَ الرُّسُلِ والأنبياءِ، ومن ذلك ما رواه أبو داود أنَّ عبدَالله بن مغفل سَمِعَ ابنه يقولُ: «اللهمَّ إنِّي أسألكَ القَصْرَ الأبيضَ عن يمينِ الجنةِ إذا دخلتها» فقال: أيْ بنيَّ، سَلِ اللهَ الجنَّة، وتعوذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّه سيكونُ في هذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدونَ في الطّهورِ والدُّعاءِ» [صحيح سنن أبي داود: 87].

وأمرنا ربنا أن ندعوه سبحانه خوفاً وطمعاً ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ الأعراف:56].

أَمَرَنا ربُّنا -تباركِ وتعالى- أَنْ ندعُوهُ جامعينَ بينَ الخوفِ منه والطَّمَعِ في ثوابه.

وجمع الله وجمع الله وتعالى - بَيْنَ الْحَوْفِ والطَّمعِ، ليكونَ العبدُ خائفاً راجياً، كما قال تعالى: ﴿ وَبَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ ﴾ [الإسراء: 57] فإنَّ مُوجبَ الخوفِ معرفةُ سَطْوَةِ الله وشدَّةِ عقابِهِ، وموجِبُ الرجاءِ معرفةُ رحمةِ الله وعَظيمِ ثوابِهِ، قال تعالى: ﴿ ﴿ فَي نَبِي عَبَادِى أَنَى أَنَا ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَا عَذَابِهِ هُوَ ٱلْعَذَابُ الله رَجاهُ، ومَنْ عَرَفَ عَذَابَهُ خَافَه.

ويُسْتَحَبُّ أَن يكون العبدُ طولَ عمره يَغْلِبُ عليه الخوفُ، ليقودَه إلى فِعْلِ الطاعاتِ وتركِ السيئاتِ، وأَنْ يغلب عليه الرجاءُ عند حضورِ الموتِ، لقوله عَلِيهُ : «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلاَّ وهو يُحْسِنُ الظَّنَ بِرَبِّه» [التسهيل، لابن جزي: 2/5].



# 5 - إرسالُ الله -تعالى الرياحَ بُشراً بين يدي رحمته:

ذكر اللهُ تعالى في الآية التالية وجها خامساً عرفنا فيه بنفسه، فقال: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ تَعالَى فِي الآية التالية وجها خامساً عرفنا فيه بنفسه، فقال: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَرُسُولُ الرِّيحَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أعْلَمَنا سبحانَهُ أَنَّ هو الذي يُرْسِلُ الرياحَ بُشراً بينَ يدي رحمته، فترى بعض الناسِ يكونون في جَوِّ صافٍ، فتَهُتُ عليهم الرياحُ نديَّةً رَطْبَةً، فيقولون لك: هذه الرياحُ تُبشِّرُ برحمةِ الله، أيْ: بالمطرِ، فلا يمضي طويلُ وَقْتٍ، حتى ترى السحابَ الثقال آتٍ مِنْ بعيدٍ، تسوقه الرياحُ، فتهطلُ الأمطارُ، فيحيي اللهُ بذلك المطرَ بلاداً مَيْتة، يحييها بالنبات، ومِثْل هذا الإحياءِ للأرضِ الميتةِ بالمطرِ، يومَ القيامةِ العبادَ، فإذا شاءَ اللهُ إحياءَ الخلقِ في يومِ القيامة أنْزَلَ عليهم مطراً كمنيِّ الرجالِ، فينبت الناسُ مِنَ الأرض، حتى إذا تمَّ خَلْقُهُمْ نُفِخَ في الصورِ، فعادتْ أرواحُ الناسِ إلى أجسادهم، فقاموا لربِّ العالمين.

### خامسا؛ كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الأيات

عرَّ فنا ربُّنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات بإيراد الأمور التالية:

اللهُ ربُّنا تبارك وتعالى السمواتِ والأرضَ في ستة أيام، ولو لا أنَّ الله تعالى أعلمنا بهذا العلم ما علمناه، ونحن لا ندري بمدَّة كلِّ يوم مِنْ هذه الأيام، فلم يصحَّ فيه آيةٌ ولا حديثٌ، فربنا أعلمُ به.

- 2- استوى رَبُّنا -تبارك وتعالى- على عرشِهِ استواءً يليقُ بجلالِهِ سبحانه وتعالى، وعرشُه سبحانُه سريرُ ملكه، وهو أعظم مخلوقاته، والاستواءُ معلومٌ والكيف مجهولٌ، والإيهانُ به واجبٌ، والسؤالُ عن الكيفِ بدعةٌ.
- 3 الله تعالى يغشي الليل النهار، فبعد ضياء النهار يأتي الليل الذي يكسو
   الأرض بظلامِه.
- 4- سَخَّر ربُّ العزَّةِ لعبادِهِ الشمسَ والقمرَ والنجومَ بأمره، ولو لم يخلق اللهُ تبارك وتعالى لنا هذه المخلوقاتِ لما صلحتْ حياتنا فوق ظهر هذه الأرضِ.
- 5- اللهُ -تبارك وتعالى- له الخلقُ والأمر، فاللهُ تعالى هو الذي أنشأ هذا الوجود مِنَ العدمِ، وكما لهُ الخلقُ له الأمرُ بنوعيه الديني الذي يحوي الشرائع، والقَدَرِي الذي يكون به الخلق.
- 6- اللهُ -تبارك وتعالى- الذي يرسلُ الرياحَ الرَّطْبة النديةَ بين يدي السحابِ الثقالِ الممتلئ بالمطر، ويسوقُ اللهُ تلكَ الرياح تبشّر بقرب رحمةِ الله بنزول المطر، ويرسلُ اللهُ تعالى السحبَ المحمَّلة بالمطر إلى بلد أمحلت أرضه، وجفت مياهه، ومات نباته، وذوَتْ أشجارُه، فأحياه اللهُ، فنها زرعُه، واخضرَّ شجرُهُ، وخرجت ثهارُه، وكها أحيا اللهُ الأرضَ بالماءِ الماطل مِنَ السهاء، يحيى العباد في يوم المعاد.

27

# ولله الأسماءُ الحسني فادعوه بها

#### أولاً: تقديم

عرَّ فنا ربُّنا العليُّ الأعلى في هذه الآياتِ أنَّ له الأسماءَ الحسنى، وعرفنا بأنَّه استأثر بعلم الساعةِ، وعرفنا بأنه خلقنا من نفسٍ واحدةٍ، وخلق منها زوجها، وبثَّ مِنْ آدم وحواء جميعَ مَنْ خلق مِنْ بني آدم.

#### ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأعراف

تتكون آياتُ هذا الموضع التي عرَّفنا اللهُ تبارك وتعالى فيها بنفسه من ثلاث آيات، وهذه الآياتُ الثلاث وردتْ متفرقةً في سورةٍ واحدةٍ هي سورة الأعراف.

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَأَدَّعُوهُ مِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ لِللَّهِ الأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَأَدَّعُوهُ مِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ لِللَّهِ الْخَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ





الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَعَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِّ لَا يُحُلِّمُ إِلَا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ رَقِيًّ لَا يُحُلِّمُ إِلَا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ كَافَكَ حَفِئَ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عِن الأعراف: 187].

الآية الثالثة قوله تعالى: ﴿ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ أَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف:189].

#### ثالثاً: تفسير مضردات هذه الأيات

الحسني: تأنيث الأحسنِ، وأسماءُ الله تعالى كلَّها حسني، وهي أفضل من كلِّ شيءٍ في الحسن والجمال.

ذروا: اتركوا ودعوا.

يلحدون: الذين يميلون عن القصد ويجورون عنه.

ملكوت: ملك.

الساعة: يومُ القيامة.

مُرْساها: وقت وقوعها.

لا يجلِّيها، أي: لا يوجدُها، ولا يظهرها لوقتها إلا الله.

ثقلت: عَظُمت.

بغتةً، أي: فجأة.

كأنك حَفِيٌّ عنها، أي: كأنك عالم بها، أو كأنك استقصيت أخبارها. من نفس واحدة: نفس آدم الطَّلِيلاً.



### رابعاً: شرح أيات هذا الموضع

عرفنا ربنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات الثلاث ببيان ما يأتي: 1- اللهُ -تعالى- له الأسماءُ الحسنى:

عرفنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ- أنَّ له الأسماءَ الحسنى ﴿ رَبِّهِ ٱلْأَمَا الْمُعَنَى ﴾ [الأعراف:180]. والحسنى: تأنيث الأحسن، وهي صيغةُ تفضيل، وأسماءُ الله تعالى أحسنُ شيءٍ، وهي أفضلُ مِنْ كلِّ شيءٍ في الحسنِ والجمالِ، وأسماءُ الله تدلُّ على صفاتِ كمالِهِ وجلالِهِ تبارك وتعالى.

وأسماءُ الله التي أنزلها ربُّنا في كتابهِ وسنَّةِ رسوله ﷺ تسعةٌ وتسعون اسماً، فعن أبي هُرَيرة ﷺ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "إنَّ لله تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْماً، مائةً إلاَّ واحداً، مَنْ أحْصاها دَخَلَ الجنَّة» [البخاري: 2736. مسلم: 2677].

وفي رواية: «لله تِسْعَةٌ وتُسْعُونَ اسْماً مَنْ حفظها دَخَلَ الجنَّة، وإنَّ اللهَ وتْرٌ يحِبُّ الوتْرَ» [البخاري: 6410. مسلم: 2677، واللفظ لمسلم].

وأساءُ الله -تعالى- التي عَلَمها بعض خلقِه، أو استأثر بها في علم الغيبِ عنده أكثر مِنْ ذلك، فعن عبدالله بن مسعود عند رسول الله عَلَيْ أنه قال: «مَا أصابَ أَحَداً قَطُّ همُّ ولا حُزْنٌ فقال: اللهمَّ، إنِّي عبدُك، ابنُ عبدك، ابنُ عبدك، ابنُ أمتك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألكُ بكلِّ اسم هو لكَ سَمَّيتَ به نفسك، أو أنْزَلْتَه في كتابك، أو عَلَمْتَهُ أحداً مِنْ خَلْقِك، أو اسْتَأثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغيبِ عندك، أنْ تَجْعَلَ القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدْرِي، وجَلاءَ حُزْنِي، وذهابَ هَمِّي -إلا أذهَبَ اللهُ هَمَّهُ وحُزْنَهُ، وأبدَلَهُ مكانه صَدْرِي، وجَلاءَ حُزْنِي، وذهابَ هَمِّي -إلا أذهَبَ اللهُ هَمَّهُ وحُزْنَهُ، وأبدَلَهُ مكانه

فَرَحاً، فقيل: يا رسولَ الله، أفلا نتعلَّمُها؟ فقال: بَلَى، ينبغي لمن سَمِعَها أن يَتَعَلَّمها» [قال محقق تفسير ابن كثير: جيد. أخرجه أحمد (1/391 و452) وأبو يعلى (5297) والحاكم (1/509) وابن حبان (972) من طرق عن فضيل بن مرزوق به، وإسناده صحيح].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:180] أي: فادعوه بهذه الأسهاء، فيدعو المرءُ بالأسهاء التي تناسبُ حاله، فيقولُ: يا اللهُ، يا رحمنُ، يا رحيمُ، يا أحدُ، يا فردُ، يا صمدُ، يا قويُّ، ولا يدعو الله بغير أسهائه، فلا يقول: يا سخيُّ، يا شيءُ، يا فاهمُ، يا جَلْدُ.

وقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَهِهِ ۚ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَمْرِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

والذين يلحدون في أسماء الله تعالى الذين يميلون فيها عن الحقّ، فمن أسماء الله تعالى: الواحدُ، ﴿إِنَ إِلَهَ كُمْ لَوَحِدٌ عَ ﴾ [الصافات: 4]. وقد ألحدَ المشركون في هذا الاسم، فقالوا: ﴿ أَحَلَ الْأَلْمَ لَهُ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا الْاسم، فقالوا: ﴿ أَحَلَ الْأَلْمَ لَهُ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا الْاسم، فقالوا: ﴿ أَحَلَ الْأَلْمَ لَهُ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا الْسَيْءُ عُجَابٌ ﴿ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ومِنْ إلحادهم اشتقاقُهُمْ اسمَ اللاتِ لصنم مِنْ أصنامهم من اسم: الله، واشتقاقهم العُزَّى مِن اسم العزيزِ، واشتقاقهم مناةَ مِن المنانِ.

وقوله: ﴿ سَيْجَزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٠ ﴾ أي: سيجزيهم ربُّ العزة تبارك وتعالى يومَ القيامةِ جزاءَ ما كانوا يعملونه في الدنيا، ويدخلُ في ذلك إلحادهم في أسهائه.



# 2- لا يعلمُ وقتَ وقوعِ الساعة إلا الله تعالى:

سأَلَ كَفَارُ قريش رسولَنا عَيَّا عن الوقتِ الذي تقعُ فيه الساعةُ، فأمرَ اللهُ تعالى رسولَهُ أن يخبر النَّاسَ أنَّه لا يعلم وقتَ وقوعِها إلاَّ اللهُ سبحانه: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُ سُنهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْهَا إِلاَّ اللهُ سبحانه فَي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّمَوَةِ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ السَّمَوَةِ وَالأَرْضُ لا تَأْتِيكُمُ إِلَا بَغَنَةً يُسْعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهِ إِلاَ بَغَنَةً يُسْعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللهِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهِ ﴿ [الأعراف:187].

والساعةُ التي سأل كفارُ قريشٍ الرسولَ عن وقتِ وقوعها هي يومُ القيامة، والساعةُ في الأصلِ تُطْلَقُ على كلِّ وقتٍ مِنْ الزَّمَنِ، وغلب إطلاقُها على يومِ القيامةِ، وكان كفارُ قريشٍ يسألون عنها إنكاراً لها، كما قال تعالى: في يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ [الشورى:18]، وقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْمُعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَاللَّكَ:25] وقوله: ﴿ لَيَانَ مُرْسَنَهَا ﴾ أي: متى يكون وُقوعها.

وقد أمرَ اللهُ تعالى رسولَهُ عَلَيْهُ أَنْ يقول للسائلين ﴿ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله ، و ﴿ إِنَّ الله عَلَيْهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا مُؤَ ﴾ [الأعراف:187]. أي: قُلْ لهم: إنّها علمها عند الله ، و ﴿ إِنَّهَا مُرسلٌ ، أي: علمها عند الله ، فلا يعلمها لا ملكُ مقربٌ ، ولا نبيٌّ مرسلٌ ، وقد قال الرسولُ عَنِيهُ لجبريلَ عندما جاءَه وهو في جمع مِنْ الصحابة ، فسأله عن الإيهانِ والإسلامِ والإحسانِ ، ثم سأله عن الساعة ، قال في الجواب: «ما المسؤولُ عنها بأعلم مِنَ السائل» فالمسؤولُ وهو أفضلُ الأنبياءِ والرسل لا



يعلم متى تقعُ، والسائلُ وهو جبريلُ وهو أفضلُ الملائكةِ لا يعلم أيضاً متى تكونُ، وقوله: ﴿لَا يُحِلِّهَا لِوَقِنْهَا إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا يوجِدُها ويظهرُها في وقتها أحدُ غيره وقوله تعالى: ﴿نُقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [الأعراف:187]. أي: عظمتْ على أهلِ السموات والأرضِ، لأنَّ ما فيها مِنَ الأهوالِ لا تطيقه السمواتُ والأرضُ، ولا أحد ممن فيهها، فمن ذلك انشقاقُ السهاءِ، وانتشارُ النجوم، وتكويرُ الشمس، وتسييرُ الجبالِ.

وقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيًّ عَهَا ﴾ [الأعراف:187] أي: يسألونك عن الساعة، كأنَّك اسْتَحْفَيْتَ عنها، أي: علمتَ وقتَها، أو كأنَّك عالم بها، قد عرفت بها، واستقصيتَ أخبارها.



وقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا عَلَمُهَا عِندَ اللَّهِ رَلَكِنَ آكُثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُنَ سَافَ [الأعراف:187]، أمر اللهُ تعالى عبدَهُ ورسولَهُ محمداً عَلَيْهِ أَنْ يقولَ للنَّاسِ السائلين عن وقتِ الساعةِ مُؤكِّداً ما سبق أَنْ أخبرهم به أَنَّ عِلْمَ وقتِ الساعةِ استأثر الله بعلمه، كما قال ربُّ العزة: ﴿يَسَّعُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب:63].

ولذا فإنَّ الذين حَدَّدُوا وقتاً لوقوعَها مِنْ أهل العلم خالفوا الآياتِ والأحاديثَ الصحيحةَ المبيِّنَةَ أنَّ وقتَ الساعة أمرُه إلى الله عزَّ وجلَّ، لا يعلمه غيرُهُ.

3 - خلق الله تعالى الناس جميعاً من آدم، وخلق من آدم زوجه حواء:

أعلمنا رَبُّنا - تبارك وتعالى - أنَّه خلقنا مِنْ نفسٍ واحدةٍ، وجعل مِنْ هذه النفسِ الواحدةِ زوجَها، ليسكن إليها ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن لَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف:189]. والنفسُ الواحدةُ التي خلقَ الناسَ جميعاً منها آدمُ الطَّيْلَ، والزوجُ الذي جعله اللهُ مِنْ آدمَ حواءُ، ومعنى: ﴿ وَجَعَلَ ﴾ خلق. وقوله: ﴿ لِيسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ أي: ليسكنَ الرجل إلى زوجته، ويطمئنَ إليها، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ مَالِيْهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ الفَسِكُمُ أَزُونَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ أَوْمَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ أَوْمَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم:21].

وقد جعل اللهُ -تعالى- مِنْ هذين الزوجين: آدمَ وحواءَ الرجالَ والنساءَ جميعاً ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ اللهُ عَلَى مَنْهُما مِنْ فَنْسِ وَحدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء:1].

#### خامساً؛ كيف عرفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات؛

عرفنا ربنا في هذا الموضع من الآيات بنفسه ببيان ما يأتي:

- 1- الله تعالى له الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها، وأمرنا ربنا أن ندعوه بهذه الأسماء.
- 2- اللهُ تعالى استأثر بعلم وقوع الساعةِ، فلا يعلم بوقت وقوعها ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌّ مرسل.
- الله تعالى الذي خلق الناس جميعاً من نفس واحدة، وخلق مِنْ هذه النفس الواحدة زوجها حواء ليسكن إليها.

الخالان

الله الذي يحيى ويميت

عرَّ فنا ربنا - تبارك و تعالى - في هذه الآية الكريمة أنَّ له ملكَ السمواتِ والأرضِ، ومالكُ السمواتِ والأرضِ هو خالقها الذي لم يشركه أحدٌ في خلقها، وكان أهل الجاهليةُ يقرون بهذه الحقيقة، فلا يجعلون لله شريكاً في خلقه السموات والأرض، قال اللهُ تبارك و تعالى: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهاَ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللهُ مَن رَبُّ المَن مَن وَبُ السَّمَواتِ السَّمَا الْعَلْمِ اللهُ تَعَلَمُونَ اللهُ قُلُ مَن رَبُّ اللهُ ال





وعرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنه يحيي ويميت سبحانه، فهو مما اخْتُصَّ به، لا يشركه في ذلك أحد، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهِ عَنَى ٱلْمَوْتَ وَالْمَوْنَ لِبِلُوكُمْ أَيْكُ الْمَنْ عَلَى اللَّهِ عَنَى ٱلْمَوْتَ وَالْمَوْنَ لِبِلُوكُمْ أَيْكُ الْمَنْ عَلَا ﴾ [اللك:2] .

وعرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنه ليس لنا من دونه مِنْ وليٍّ ولا نصير، فهو الذي يتولى أمرنا سبحانه، فهو يحفظ أجسادنا وأنفسنا، ويردُّ العاديات عنَّا، وهو الذي يمدُّنا بالطعام والشراب، ويشفينا إذا مرضنا، وهو -سبحانه-الذي ينصرنا إن نحن جاهدنا في سبيله، مبتغين وجهه في جهادنا.

29

# الله الذي خلق السموات والأرض

### أولاً: تقديم

عرفنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ- في آيات هذا النص بنفسه سبحانه وتعالى، فهو خالقُ السمواتِ والأرضِ في ستةِ أيام، وهو الذي استوى على العرش سبحانه، وهو الذي يُدَبِّر كوْنَهُ، ولا يشفعُ أحد عنده إلاَّ مِنْ بعد إذنه، وقد أخبرنا ربُّنا -سبحانه- بها أخبرنا به، وأمرنا بعبادتِهِ وَحْدَه لا شريكَ له.

وعرَّ فنا ربُّنا -سبحانه- أنَّ مرجع جميع العبادِ يوم الدين إليه، فهو - سبحانه- وحده الذي يبدأ الخلق في الدنيا، ثم يعيدُه في الآخرة، ليحاسب العبادَ عما قدَّموه، وأعلمنا سبحانه أنه هو الذي جعل الشمسَ ضياءً والقمر نوراً، وقدَّر القمرَ منازلَ لنعلم عدد السنينَ والحسابَ، وهو الذي قَدَّر اختلافَ الليلِ والنهار، وما خلقَ في السمواتِ والأرض من مخلوقات لآياتٍ لقومٍ يتقون.

ثانياً: أيات هذا الموضع من سورة يونس

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرِ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيّْ، ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا

### ثالثاً: تفسير مفردات هذا الموضع

استوى على العرش: أي: ارتفعَ وعلا واستقرَّ، وعرشُ الرحمنِ سريرُ ملكهِ سبحانه، وهو أجلُّ مخلوقاته.

ما مِنْ شفيعٍ إلا من بعد إذنه، أي: لا يشفع عنده أحد إلا بعد أن يأذن اللهُ له.

بالقسط: بالعدل.

جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً: جعل اللهُ الشعاعَ الصادر عن الشمس ضياءً، لأنَّ الشمس مشتعلةٌ، وجعل الشعاعَ الصادر عن القمر نوراً، فالقمر ليس مشتعلاً، ونورُه انعكاسٌ لضوء الشمس عليه.

اختلاف الليل والنهار: تعاقبهم، إذا ذهب أحدهما جاءَ الآخر

## رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

حدَّثنا ربَّنا -عزَّ وجلَّ- عن نفسه في هذه الآياتِ، وعرفنا على فعلِهِ في خلقه، وبيَّن لنا بها يأتي:

## 1 - اللهُ -تبارك وتعالى - خلق السموات والأرض في ستة أيام:

وعرَّ فنا اللهُ تعالى في هذه الآيةِ والآياتِ التاليةِ لها بنفسه سبحانه، حتَّى لو أَنَّ واحداً سألك: مَنْ ربُّك؟ صحَّ أن تجعل هذه الآيات جواباً.

وأوَّلُ أَمْرٍ عَرَّفنا تبارك وتعالى أَنَّه فَعَلَهُ سبحانه خَلْقُه السمواتِ والأرضَ في ستَّةِ أيام، وهذه الحقيقةُ مبثوثةُ كثيراً في كتاب الله الكريم، فقد خَلَقَ سبعَ أرضين، وخلق سبع سموات، وخلقها في ستةِ أيام، واللهُ تعالى أعلم بمدَّة كل يوم مِنْ هذه الأيام، والسمواتُ والأرضُ مِنْ أعظمِ آياتِ الله، وفيها مِنْ المخلوقات والدلائلِ والآيات ما يبهرُ العقول، ويشغلُ القلوبَ.

## 2 - استواء ربنا على عرشه وتدبيره الأمر:

وقولُه: ﴿ ثُمَّ الْسَدِّى عَلَى الْسَدِّقِ فَ العرشُ أعظمُ مُحلوقاتِ الرحمنِ، وقد استوى الرحمنُ عليه سبحانه، استواءً يليقُ بجلالِهِ، ليس كمثلِهِ شيءٌ، وهو السميعُ البصير، وقولُهُ: ﴿ يُدِينُ الْأَمَرَ فِي الْمَرَ فِي كُونِهِ، فهو قائمٌ سبحانه وتعالى على كلِّ شيءٍ، لا فرقَ بين الصغيرِ والكبيرِ، كها قالَ سبحانه: ﴿ لَا يَعَنُ مُعَالًى وَلَا يَعَنَ اللّهُ وَلَا يَعَالَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ

وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ( ) [هود:6]، وقال: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ( ) ﴾ [الأنعام:59].

## 3 - لا يشفع أحدٌ عند الله إلا بإذنه:

وقولُهُ: ﴿ مَامِن شَفِيمٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ ﴾ أي: لا يشفع عنده مَلَكُ مقربٌ ولا نبيٌّ مرسلٌ إلا مِنْ بعد أن يأذن اللهُ تعالى له، كما قال ربُّ العزة سبحانه وتعالى: ﴿ ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لَعْنَى شَفَعَنْهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ وَتعالى: ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَثَامُهُ وَيَرْضَى مَن النّبِهِ مَا لا يَضَرُّهُمُ مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا مِنْ لِإِذْنِهِ ﴿ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضَرُّهُمُ مَ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمُ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَسْتَعُونُ اللهُ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ ولا يَنفعُهُمُ ولا يَنفعُهُمْ ولا يَنفعُهُمْ ولا يَنفعُهُمْ ولا يَقْعُهُمُ ولا يَنفعُهُمْ ولا يَنفعُهُمْ ولا يَعْمُونُونِ اللهُ ولا يَنفعُهُمُ ولا يَعْمَلُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يَنفوا يعبدونها ولا يولي الله ولا يقولون الله ولا يقولون الله ولا يَعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يَرْفُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يُعْمِعُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يُعْمُونُ ولا يَعْمُونُ ولا يَعْمُو

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أَشَارَ ربُّ العزةِ سبحانه إلى نفسه بقوله: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ وأمرنا بعبادتِهِ وحده لا شريكَ له، قائلاً: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

## 4- مرجع الناس جميعاً إلى الله تعالى:

عرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنَّ مرجعَ الناسِ جميعاً إليه ﴿ إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ مَيعاً وَعَدَاللهِ ﴿ إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ مَيعاً وَعَدَاللهِ حَقًّا إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ مَعِيعاً وَعَدَاللهِ حَقًّا إِلَيْهُ مَبْدُوا الطَّنلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ



# وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ تَا ﴾ [يونس:4].

أخبرنا ربَّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مَرْجعَنا جميعاً إليه، وهذا وَعْد حقّ لا يتخلَّفُ بحالٍ مِنَ الأحوالَ، كما قال سبحانَهُ: ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا اللَّهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا اللَّهُ المريم:94-95].

وقوله: ﴿إِنَّهُ مِبْدَؤًا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ أي: يبدأُ خلق العباد في الحياةِ الدنيا، ثم يعيدُ خَلْقَهُم في الحياةِ الآخرة.

﴿لِمَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ ﴿ أَي: يشِبَ المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بالعدل والجزاء الأوفى، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ الله لِيمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَالَّذِينَ وَيجزيَ الذين كفروا بالله ورسولِهِ، بإسقائهم شراباً تناهى حَرُّه، ويذيقُهُم العذابَ الأليم في النار بسبب كفرِهم وضلالهِمْ.

# 5 - اللهُ تعالى الذي جعل لنا الشمس ضياءً والقمرَ نوراً:

عرَّ فنا رَبُّنا - تبارك و تعالى - أنه هو الذي جعل الشمسَ ضياءً والقمرَ نوراً، فقال: ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ فَاللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

غِبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَ- أنه جعلَ الشعاعَ الصادرَ عن الشمسِ ضياءً، وشعاعَ القمر نوراً، ففاوتَ بينها لئلا يشتبها، وجعل للشمس سلطاناً بالنهار، وسلطان القمر بالليل، وقدَّر القمرَ منازلَ ﴿ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعَلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَسلطان القمر بالليل، وقدَّر القمرَ منازلَ ﴿ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعَلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ فأول ما يبدو صغيراً، ثم يتزايدُ نورُهُ وجِرْمُه، حتى يكتمل، ويصبحَ بدراً، ثمَّ يشرعُ في النقصِ حتى يرجعَ إلى حاله الأوَّلِ في تمام الشهر، وبالشمسِ تُعْرف الأيامُ، وبسير القمر تعرفُ الشهورُ والأعوامُ، قال تعالى: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرَجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ اللهُ مَسُ يَنْبَغِي هَا آن تُدَرِكَ ﴿ وَالْقَمَرُ وَلا اللّهُ مَسُ يَنْبَغِي هَا آن تُدَرِكَ الشّمَسُ وَالْقَمَرَ وَلا النّهُ اللهُ ال

وقوله تعالى: ﴿مَاخَلَقَ ٱللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحَقِّ ﴾ لم يخلقْ ربُّ العزَّة ذلك عبثاً، بل لحكمة عظيمة، وحجَّة بالغة، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُ ٱلنِّينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص:27]. وقوله تعالى: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ كَفَرُوا أَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص:27]. وقوله تعالى: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس:5] أي: نُبيِّن الحجج والأدَّلَة ﴿ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ .

6 - من الآيات الدالة على الله -تعالى - اختلاف الليل والنهار:

آخر ما عرضَهُ ربُّنا علينا في تعريفنا بنفسه قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِلَفِ ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللِهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللِيلُولُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْ



والمرادُ باختلافِ الليلِ والنهار، أي: تعاقُبهما إذا ذهبَ هذا جاء هذا، وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ [يس:40]، وقال: ﴿ يُغْشِي ٱلَّيْلُ ٱلنَّهَارَ ﴾ [الأعراف:54].

#### خامسا؛ كيف عرفنا ربنا بنفسه

عرَّ فنا ربنا عزَّ وجل بنفسه -تبارك وتعالى- ببيان ما يأتي:

- 1 اللهُ الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام.
- 2 الله استوى على العرش بعد خلقِهِ السمواتِ والأرضَ، والعرشُ سريرُ ملكه.
  - 3 اللهُ قائم على الكون يدبر أموره، ويصرِّفُ شؤونه.
  - 4 لا يشفع عند الله أحدٌ يومَ القيامةِ إلا بعد أن يأذن له.
    - 5- مرجع العباد جميعاً إلى ربِّ العزةِ في يوم القيامة.
- 6- اللهُ الذي ابتدأ خلقَ عبادِهِ في الحياة الدنيا، ثم يعيد إحياءَهم بعد موتهم يومَ القيامةِ.

- 7- اللهُ تعالى يحاسب عباده يوم القيامة، والذين كفروا لهم عذاب أليم.
- 8- الله هو الذي جعل لنا الشمس ضياءً، لأنه منبعث عن اشتعال الشمس، وجعل لنا القمر نوراً، لأنه انعكاس لنور الشمس، وقدر القمر منازل، لنعلم عدد الشهور والأعوام.
- 9- اللهُ الذي خلق الليلَ والنهارَ، وجعلها يتعاقبان، يذهب هذا ويأتي هذا، وخلق في السمواتِ والأرضِ كثيراً مِنَ الآيات.

# الله تبارك وتعالى الذي يرزقنا من السماء والأرض

عرَّ فنا ربنا - تبارك و تعالى - في هاتين الآيتين بنفسه، فقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنْقُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنْقُونَ اللَّهُ فَلَالِكُورُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنْقُونَ اللَّهُ فَلَا لَكُورُ وَكُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنْقُونَ اللَّهُ فَلَا لِكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنْقُونَ اللَّهُ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنْقُونَ اللَّهُ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَعْمَدُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَعْمَدُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا فَقُلْ أَفَلا اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا لَكُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَقُلْ أَفُولَا اللَّهُ فَقُلْ أَفُولَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا لَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ فَقُلْ أَفُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ الْعُلَا الْعَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

وقد وجّه ربُّ العزة سبحانه في هاتين الآيتين جملةً مِنَ الأسئلةِ التقريرية يَدُلُّ الإقرارُ بها على استحقاقِ الله تعالى وحده أن يعبدَ دون سواه، فقال: ﴿ قُلْ مَن يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ مَن يُرَزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ اللَّهَ فَقُلُ أَفَلا نَتَقُونَ السَّهُ فَقُلُ أَفَلا نَتَقُونَ السَّهُ وَيُخْرِجُ المَيْتِ مِن اللَّهَ فَقُلُ أَفَلا نَتَقُونَ السَّهُ المِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وجّه الله - تبارك و تعالى - في هذه الآية خسة أسئلة، كُلُها يدلُّ على أنَّ الله سبحانه هو المستحقَّ لما سأل عنه، فالمشركونَ وإن كانوا يشركون بتوحيدِ الألوهية، لكنَّهم يُقِرُّون بتوحيدِ الربوبيةِ، ولا يشركونَ به معه غيره، فهم يُقِرُّون بأنَّ الله وحده الذي يُنزِّلُ لهم الرزق مِنَ السهاء، فهو الذي ينزل الماءَ من السهاء، وينبتُ النبات مِنَ الأرض، وهم يقرُّون مِنْ غير خصام أنَّه سبحانه الذي يملك السمع والأبصار، وخصَّ السمع والأبصار بالذكر لما فيها مِنْ الصنعةِ العجيبة، والقدرة الباهرةِ العظيمة، وهو سبحانه الذي يُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميتِ، فالإنسانُ الحيُّ أُخرِج من النطفة، والطيرُ مِنَ البيضةِ، والنباتُ مِنَ الحبيّةِ الميتِ، فالإنسانُ الحيُّ أُخرِج من النطفة، والطيرُ مِنَ البيضةِ، والنباتُ مِنَ الحبيّةِ الطيرِ، والحبَّةِ مِنَ البيضةِ مِنَ البيضةِ مِنَ البيضةَ مِنَ البيضةَ مِنَ الطيرِ، والحبَّة مِنَ النبات، ﴿وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْ الْيَ الْيَ مَن يقدِّرُ الأمورَ ويقضيها.

ومن نظر في إجابة المشركين عَلِم من هذه الإجابة أنَّه يلزمهم مِنَ الإقرار بتوحيدِ الربوبيةِ الإقرار بتوحيدِ الأُلوهية، وإلاَّ وقعوا في التناقض، يقول الله تعالى: فذلكم اللهُ الذي أقررتم باستحقاقِهِ ما أقررتم به هو ربُّكم الحقُّ الذي يستحقُّ أن يعبدَ دون غيره، فإن عبدتُم غيره فقد ضللتم، فأنَّى، أيْ: فكيف تصرفون عن الحقِّ إلى الباطل!!

الله تعالى الذي جعل لنا الليل لنسكن فيه

قَرَّر رَبُّ العزة -تبارك وتعالى- أنَّ ﴿ لِلَهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلأَرْضِ وَمَا يَشَهِ مُوَا يَشَهِمُ ٱلَذِيكَ يَدْعُونَكِ مِن دُوْتِ ٱللّهِ شُرَكَانَ إِن يَشَيْعُونَ إِلّا

الطّن وإن هم الا يَحْرُصُونَ \* ايونس:66] أي: له السمواتُ والأرضُ ومَنْ فيهما، ومِنْ ذلك ما يزعمُ الكفارُ أنّهم يعبدونَهُ، مِنَ الشمسِ والقمرِ والنجومِ والأصنامِ والأوثانِ، فكلُّها مخلوقةٌ مربوبةٌ لله رب العالمين، ولذلك فإنَّ المشركين لا يَدْعونَ على الحقيقةِ آلهةً من دونِ الله تعالى ﴿ مَا يَعْمُ اللّهِ وَالنّا اللهُ اللهُ

وعرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أَنَّه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْبَالَ لِسَكُنُوا فِي وَعَرَّ فِنا ربُّنا وجلَّ وجلَّ - أَنَّه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْبَالَ لِسَكُنُوا . [67].

جعل اللهُ الليل لعباده ليسكنوا فيه، أي: يستريحون فيه مما عانوه في النهارِ مِنْ تعبِ ونصبٍ وإعياء، قال القرطبي: ﴿ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا ﴿ أَي: مضيئاً، لتهتدوا به في حوائجكم، والمُبْصِرُ الذي يُبْصِرُ، والنهارُ يُبْصَرُ فيه، وقال قُطْرُب: يقالُ: أظلمَ الليلُ، أي: صارَ ذا ظلمة، وأضاءَ النهارُ وأَبْصَرَ، أي: صار ذا ضياءٍ وبَصَرٍ، ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنْتِ ﴾ أي: علاماتٍ ودلالاتٍ، ﴿ لِقَوْمِ ذَا ضياءٍ وبَصَرٍ، ﴿ إِنَّ فِ دَلِكَ لَا يَنْتِ ﴾ أي: علاماتٍ ودلالاتٍ، ﴿ لِقَوْمِ

أَكْذَبَ اللهُ -تعالى- المشركين في نسبَتِهِم الولدَ إلى ربِّ العزَّةِ سبحانه، فقال: ﴿ قَالُوا التَّحَكَذَ اللهُ وَلَدَّا السُّمَونِ وَمَا



# فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن ِ بَهُذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ اللهُ اللهِ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أخبرنا ربُّنا - تبارك و تعالى - أنَّ الكفرة المشركين زعموا كاذبين أنَّ الله تعالى اتخذ ولداً، فاليهودُ قالوا: عزيرٌ ابنُ الله، والنصارى قالوا: المسيحُ ابنُ الله، وعربُ الجاهلية، قالوا: الملائكةُ بناتُ الله، وقد نزَّه ربُّ العزة نفسَهُ عن الولدِ بقوله: ﴿ مُو الْغَنِيُ ۗ ﴾ أي: هو الغنيُّ عن الولدِ، فَلَهُ مَا فِي السمواتِ والأرض فَيْ أي: له كلُّ ما في السمواتِ والأرض فإنَّه مملوكُ، خاضعٌ له، يسبِّح له، ويَدْعوه وَحْدَهُ، فأنَّى يكون له وَلَدٌ سبحانه.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ عِندَكُم مِن سُلَطَن ِ بَهِنذَا ۚ ﴾ أي: هل عندكم مِنْ دليلٍ وحجَّةٍ وبرهانٍ يدلُّ على أنَّ العزيرَ أو عيسى أو الملائكة أولادُ الله تعالى، إنَّ دعواهُمْ دعوى باطلةٌ، لا تقومُ على دليلٍ، ولا حجَّةٍ ولا برهانٍ، ولذلك فإنَّ قولهُم قولُ قائمٌ على الجهل ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ لَاللهِ .

32

# أرزاق الدواب على الله تعالى

عرفنا ربُّنا -سبحانه وتعالى- أنَّه ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَبِ مُبِينٍ ﴿ ﴾ [هود:6]. والدابة كلُّ حيوانٍ يدبّ على الأرض، فيدخلُ فيه الإنسانُ والحيوانُ والطيورُ، وحقيقة الرزقِ: ما يتغذَّى به الحيوانُ الحيُّ، ويكون فيه بقاءُ روحه، ونهاء جسده.

وقد أعلمنا ربُّنا عزَّ وجلَّ في هذه الآيةِ أنَّه متكفلٌ بأرزاقِ المخلوقاتِ التي تَدِبُّ على الأرضِ، صغيرِها وكبيرِها، بحريِّها وبرِّيها، ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا



وَمُسْتَوَعَمًا ﴾، أي: يعلم مسارَها في النهارِ، ومأْواها في الليل، وقوله: ﴿ وَمُنْوَاهَا فِي الليل، وقوله: ﴿ وَمَنْوَاهَا فِي اللَّهِ ﴿ وَمَا لِمُ خَلِّكُمْ وَلَهُ كَتَابٍ مُبِينٍ مُنِينٍ فَي كَتَابٍ مَبِينٍ ، أي: في اللوحِ المحفوظِ.

وعرفنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنه: ﴿ رَهُوَ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلنَّسَوَتِ وَٱلدَّرْضَ فِي سِتَّةِ النَّامِ وَحَالَ عَرَشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ إِلِمَالُوكُمْ أَيْكُمْ أَحَنُ عَمَالًا ﴾ [هود:7].

هذا العلمُ الذي حوتُه هذه الآية من العلمِ الذي لا يعلمه البشرُ إلا مِنْ قِبَلِ الوَحْيِ الإلهِيِّ الربانِيِّ، وقد أعلمنا ربُنا في هذه الآية أنَّه خلق السمواتِ والأرضَ في ستةِ أيام، واللهُ أعلم بمقدار تلكَ الأيام، وأخبرنا ربنا عزَّ وجل أن عرشه كان على الماء، فالمعرف الذي استوى عليه كان محلوقاً قبل السموات والأرض، وكان هذا العرشُ على الماء، فالماء كان موجوداً قبل السمواتِ والأرضِ وقد جاءت عدَّةُ أحاديثُ تدلُّ على ما دَلَّت عليه الآيةُ، وفيها مَزيدُ من التفصيلِ، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمرانَ بن حصينِ من ، قال: «دَخُلُ على النبيِّ وعَقَلْتُ ناقتي بالباب، فأتاه ناسٌ من بني تَميم، فقال: «اقبَلُوا البُشْرَى يا بني تَميم، قال: «اقبَلُوا البُشْرَى يا أهلَ اليَمَنِ إذْ لم يَقبَلُها بَنُو تَميم». قالوا: قد بَشَرْ تَنا فأعطِنا -مرَّ تينِ - ثمَّ دَخُلُ عليه قالوا: قد قَبِلْنا يا رسولَ الله، قالوا: جئناكَ نَسْأَلُكَ عن هذا الأمرِ، قال: «كَان اللهُ ولم يَكُنْ شيءٌ غيرُه، وكان عَرْشُه على الماء، وكتَبَ في الذِّكْرِ كلَّ شيء، وخلَق السَّمواتِ والأرضَ». فنادي مُنادٍ: ذهبَتْ ناقتُكَ يا ابنَ الحُصَينِ. فانطَلَقْتُ فإذا السَّمواتِ والأرضَ». فنادَى مُنادٍ: ذهبَتْ ناقتُكَ يا ابنَ الحُصَينِ. فانطَلَقْتُ فإذا السَّمواتِ والأرضَ». فنادَى مُنادٍ: ذهبَتْ ناقتُكَ يا ابنَ الحُصَينِ. فانطَلَقْتُ فإذا



وعَنْ عبدالله بن عَمْرو بنِ العاص، قال: سمعت رسولَ اله ﷺ يقولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقاديرَ الحَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمواتِ والأَرْضَ بخَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ» قال: «وعَرْشُهُ على الماءِ» [مسلم: 2653].

وقوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ أي: ليختبركم أينكم أحسنُ عملاً، ولم يقل: أيكم أكثر عملاً، ولا يكون العملُ حسناً حتى يكون خالصاً لله عزَّ وجلَّ وعلى شريعةِ رسول الله ﷺ ، فمتى فَقَدَ العملُ واحدةً مِنْ هذين الشرطين بَطُلُ و حَبِطَ.

# الزيع فااستجاج لالملات

33

# الله تبارك وتعالى رفع السموات والأرض بغير عمد

أولاً؛ تقديم (1)

ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الرعد

﴿ اللّهُ الّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَثُمُّ السَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ الشَّمَ الْفَايَ مَرِيكُمْ تُوقِنُونَ كَ وَالْقَمَرُ كُلُّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ النَّيْنِ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوْسِي وَأَنْهَرًا وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ النَّيْنِ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوْسِي وَأَنْهَرًا وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ النَّيْنِ فَهُو ٱلنَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضِ وَطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ لَيْ فَيْمِ مِنْ اللَّهُ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها وَوَجَيْنِ النَّيْنِ لَيْ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها وَوَجَيْنِ النَّيْنِ لَيُ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيها وَوَجَيْنِ النَّيْنِ لَيْ الشَّعْرَاتِ جَعَلَ فِيها وَوَجَيْنِ النَّيْنِ لَيْ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(1)</sup> لم تتم كتابة هذا التقديم وتُرك مكانه بياضاً، بسبب وفاة المؤلف.

# وَجَنَّتُ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَّعُ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَرَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِها عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ ﴿ الرعد:2-4].

## ثالثاً: تفسير مفردات هذه الآيات

بغير عمدٍ: الأعمدة الأساطين الذي يقوم عليها البناء.

استوى على العرش، أي: علا وارتفع واستقرَّ، وعرش الرحمن سرير ملكه.

مدَّ الأرض: وسَّعَها وبسطها.

رواسي: الرواسي الجبال.

الزوجان: الزوج الواحد، والزوجان الاثنان.

يغشي، أي: يغطي.

قطع متجاورات: أراضٍ يجاور بعضها بعضاً.

نخيل صنوان وغير صنوان: الصنوان جمع صنو، وهنَّ النخلات يجمعهن أصل واحد، وغير صنوان، أي: متفرقات.

## رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

عرَّ فَنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ - بنفسِهِ فِي آياتِ هذا الموضع، فقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَ وَتَ فَنا رَبُّنا -عزَّ وجلَّ أَسُتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ السَّمَ وَتَ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُوْنَهَ أَنُ اللَّهُ مَ السَّمَ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ



أعلمنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ- أنَّه وَحْدَهُ الذي رفعَ السمواتِ بغيرِ عمدٍ، والسمواتُ كها أخبرنا -سبحانه- في غير موضع في كتابه سبعُ بعضُها فوقَ بعض، وقد أخبرنا ربُّنا في هذه الآية أنه ﴿ رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ أي: رفعها بغير عمدٍ، أي بغير أساطين نراها، وقيل: رفعها بأعمدة لا نراها.

والسماءُ الدنيا محيطةُ بالأرض مِن جميع جهاتها، والسماء الثانية محيطة بالسماءِ الأولى، ﴿ أُمُ السُتَوَىٰ عَلَى الْمُرْشِ ﴾ [الرعد:2] أي: استوى -سبحانه - على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته، ومعنى استوى علا واستقرَّ وارتفع، ومعنى الاستواء معلومٌ، ولكن كيفية الاستواء مجهولةٌ.

وقوله: ﴿وَسَخَرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ مِحْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ [الرعد:2] أي: ذلَّل سبحانه الشمسَ والقمر، وجعلها يجريان إلى قيام الساعة، والشمسُ والقمرُ أظهر الكواكب السيارة، وإذا جاء يوم القيامة، فإن الشمسَ تكوُّرُ ويذهبُ ضوؤُها، والقمرُ يخسف ويزول، وقوله: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ يدبر أمور الآخرة والدنيا وحده سبحانه، بغير شريك، ولا ظهير، ولا معين، وقوله: ﴿ يُفَصِّلُ وحدانية الله وقدرة الله، لعلكم توقنون بلقاء ربكم إذا فصَّل لكم الآيات.

وكما أعلمنا ربَّنا عز وجلَّ بها سبق بيانه في السمواتِ والأرضِ والشمس والقمر أعلمنا سبحانه بأنه ﴿وَهُو اللَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهَرًا ﴾ [الرعد:3] أخبرنا سبحانه أنَّه مدَّ الأرض، أي: جعلها متسعةً ممتدةً في الطولِ

والعرض، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْهُراً ﴾ [الرعد:3] أي: أرسى الأرض وثبتها بالجبالِ ﴿وَمِن كُلِ ٱلنَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [الرعد:3] والزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد المزاوج للآخر، والمرادُ بالزوج الواحدُ، ولهذا أكَّد الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أُريد بالزوج هنا الواحدُ، فالثمراتُ زوجانِ منها الحلو والحامض، والأبيض والأسود، ﴿يُغْشِي ٱليِّلَا ٱلنَّهَارُ ﴾ [الرعد:3] أي: جعل كلاً منها يطلبُ الآخر طلباً حثيثاً، فإذا ذهبَ هذا غشيهُ هذا، وإذا انقضى هذا جاءَ الآخر، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمَا جعله فيها من الثهار، وتعاقب النورِ والظلمةِ.

وأخبرنا ربُّنا العليُّ الأعلى سبحانه أنَّ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنْ الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنْ الْعَنْ مِنْ الْعَنْ مِنْ الْعَنْ مِنْ الْعَنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أخبرنا ربَّنا -عزَّ وجلَّ- أنَّه جعل في الأرضِ قطعاً متجاوراتٍ، أي: أراضي يجاور بعضُها بعضاً، وفاوتَ بين هذه الأراضي، فجعل بعضَها أرضاً طيبةً تنبت العشب، وتحفظ الماء، وجعل قطعةً مجاورة سبخةً مالحةً لا تنبت، وجعل قطعة ثالثةً صخريةً صلدةً قاسية، وقد تتفاوت الأرضُ في ألوانِها، وهي متجاورة، فتكون هذه بيضاء، وهذه سوداء، وهذه حمراء، وقد تكون الأرض جناناً متنوعة، أي: بساتين متنوعة، فتكون جناتٌ مِنْ أعنابٍ وزرع، ونخيل صنوانٍ وغير صنوان، يسقى بهاء واحد، أي: تكون الأرض الواحدة تنبت

أشجاراً شتى، فيها الخوخُ والكمثرى والتفاحُ والبرتقالُ، ويحمل بعضها أكثرُ مِنْ بعضٍ، ويكون بعضُها حلواً، وبعضها حامضاً.

وقوله: ﴿وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنُوانِ ﴾ والصنوان جمع صنو، وهنَّ النخلاتُ يجمعهنَّ أصل واحد، ﴿ وَغَيْرُ صِنُوانِ ﴾ أي: نخلاً متفرقاً، كلُّ واحدة على حدة، يسقيها ماءٌ واحدٌ، ﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ ﴾ أي: وتختلف طعومها فيها بينها، فهذا حلو، وذاك حامض، وهذا مِزُّ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْتَ لِللَّهُ عَلَى العَزَّة من هذه الجناتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ فِي: أَن ما يُحدِّث عنه ربُّ العزَّة من هذه الجناتِ والزروعِ آياتٌ لقومٍ يعقلون أي: ما يُتَحَدَّث عنه، وما يرونه بأبصارهم.

## خامساً؛ كيف عرفنا ربُّنا بنفسه تبارك وتعالى

عرَّ فنا ربُّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات بإعلامنا سبحانه أنه:

- 1- خلق السمواتِ الهائلةَ الكبيرةَ الواسعةَ بغير أعمدة نراها، وكذلك الأرض جعلها سابحة في الفضاء.
- 2- استوى سبحانه تبارك وتعالى على عرشِهِ، وهو سريرُ ملكهِ استواءً يليق بجلاله، لا يشبهه استواءُ المخلوقين، وليس كمثله شيء.
- 3- سَخَّر اللهُ تعالى لنا الشمسَ والقمر، وجعل كلاً منهما يجري إلى أجلٍ محدَّدٍ.

- 5- اللهُ -تعالى- الذي أنشأ ما لا يعدُّ مِنَ الأشجارِ في بقاعِ الأرضِ، تُخْرِجُ أَنواع الثهار.
- 6- اللهُ تعالى يغشِي الليلَ النهارَ، أي: يغطيه بظلامِهِ، وذلك عندما ينقضي النهارُ، ويأتي الليلُ.
- 7 الله تعالى هو الذي جعل في أرضنا قطعاً مِنَ الأراضي متفاوتة فيها بينها، فبعضُها ذو خصوبة، وبعضُها لا خصوبة فيه، وقد يكون غنياً بالمعادن، وبعضها مِنْ ترابِ وأُخرى مِنْ صخور.
- 8- الله -سبحانه وتعالى- جعل لنا في أرضِنا جناتٍ مِنْ أعناب، والأعناب والأعناب أنواع شتّى، تختلف في طعومها وألوانها، وتختلف في زمن نضجها، وجعل لنا ما لا يحصى من الزرع من القمح والشعير والذرة والعدس وغيرها، والله تعالى جعل لنا النخيل صنواناً متشابهةً فيها بينها، وغير صنوانٍ، أي: مختلفةً فيها بينها، وهي مع ذلك كله تسقى بهاء واحد.

الله يعلم ما تحمل كُلَّ أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد

#### أولاً: تقديم

عرفنا ربنا -تعالى- بنفسه في هذه الآيات، ومن ذلك أنه يعلم ما تحمل كلُّ أنثى في هذا الكون الواسع العريض، ويعلم كلَّ ما يجري في الأرحام، ويعلم السر المكنون في الصدور، والحركة الخفية في جنح الظلام، ويعلم كل مستخف بالليل وكلَّ سارب وهامس وكل جاهر، وحدثنا ربنا عن الملائكة المعقبات التي تحفظ الإنسان من أمر الله، وحدثنا اللهُ تعالى عن البرقِ والسحابِ والرعد، وهي مظاهر صنعها الله تعالى في هذا الكونِ الواسعِ العريضِ لِحكم يعلمها اللهُ تجري في هذا الكون الواسع الكبير.

وعرفنا ربُّنا سبحانه أنَّ له الدعوةَ الصحيحةَ الوافية، وهي دعوةُ الحقِّ دعوةُ التوحيد، ودعوة الكفار التي تتجه إلى الأصنام دعوة باطلة ضائعة،

وضرب الله المثلَ للكفارِ الذين يدعون غيره بطالب الماء الذي يُوجِّه يديه إلى الماء، فلا يبلغ الماء فاه.

ويعلمنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ سبحانه - أنَّ كلَّ مَنْ في الكون خاضع لله ساجدٌ له طوعاً وكرها، وهو سبحانه ربُّ السمواتِ والأرضِ، فكيف اتخذوا مِنْ دونه آلهة لم يَشْرَكُوا الله في خَلْقِ الأرضِ والسهاءِ، فالله هو الخالقُ لكلِّ شيءٍ وهو الواحدُ القهارُ. وضرب ربُّ العباد مثلاً للحقِّ والباطل، فالباطلُ هو الغثاءُ الذي يحمله السيل عندما تهطل الأمطارُ في الوديانِ والشعاب، ومثله مثل الزبد الذي يظهر على صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلي مثل الزبد الذي يظهر على صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلي كالذهب والفضة، والحقُّ هو الماءُ الهاطل مِنَ السهاءِ الذي يسير في الوديانِ والشعاب، وهو الذهب والفضة الذي يوقدون عليه النار.

#### ثانياً: آيات هذا النص من سورة الرعد

 دُونِهِ اللهِ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْ إِلَا كَبُسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفْرِينَ إِلَا فِي ضَلَالِ ﴿ فَ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَضَدُّم مِن دُونِهِ الْوَلِيَاءَ بِالْغُدُو وَٱلْاَصَالِ ﴿ فَ ضَلَا اللّهُ قُلُ أَفَا تَضَدُّم مِن دُونِهِ الْوَلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوِى ٱلظُّلُونَ لِانفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُونَ لِانفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُونَ لِانفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُونَ فَاللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو وَالنُورُ أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكآءَ خَلَقُوا كُخَلِقِهِ وَتَسْبُهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُو اللّهَ وَاللّهُ وَلِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنّارِ ٱلبِيعَاءَ عِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيْدُ مِنْكُونَ فِاللّهُ وَلِدُونَ كَلَيْكُ يَضَرِبُ ٱلللّهُ ٱلْمَالِلّ فَأَمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللّهُ وَالْمَالَ وَاللّهَ مُنْ مُنْكُونُ فِي ٱلْأَرْضِ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللّهُ الْحَقَّ وَالْمُعْلُلُ فَاللّهُ الْمَعْدُ اللّهُ مَنْ مُكُنُ فِي ٱلْأَرْضِ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُلُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱلللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ مُنْ اللّهُ الللّ

#### ثالثاً: تفسير مفردات هذه الآيات

تغيض الأرحامُ: تنقصُ بذهاب بعض ما فيها.

وما تزداد، أي: تنمو الأرحامُ وتكبر في أثناء فترة الحمل.

مستخف بالليل، أي: مستتر به على وجه الخفاء.

سارب: ظاهر بارز.

الثقال: السحاب الممتلئ بالماء.

دعوة الحق: الدعوة الصحيحة القائمة على التوحيد.

بقدرها، أي: سالت الأودية بحسب ما تتسع له.





### رابعاً: شرح هذا الموضع من الآيات

عرَّ فنا ربنا في هذه الآيات بنفسه سبحانه، وبيَّن لنا أنه الذي فعل ما يأتي: 1 - الله يعلم ما تحمل كل أنثى:

أعلمنا ربُّنا عزَّ وجلَّ أنه ﴿يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُم فِي الأرض من أنثى مِمَا تَزْدَادُ وَكُم فِي الأرض من أنثى مِنَ النياقِ والبقرِ والغنمِ والخيلِ والحميرِ والغزلانِ وغيرها مبثوثةٌ في هذه الأرضِ الواسعةِ العريضةِ بعضها يقوم بأعماله في ظلمةِ الليل، وبعضها ينشط في وضح النهار لا يستخفي من أحد، وعلم الله يحيطُ بها، وبها تحمله في بطونها، فها تغيضُ الأرحامُ، أي: تنقصه فإنَ الله يعلمه، وما تزدادُ أرحامها فإنه يعلمه، وكلُّ شيءٍ عنده بمقدارٍ.

ومن جملة أنثى الحيوانِ الذي يدخل في الآية، ويحيط به علم الله أنثى الإنسان. وقوله تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلثَّهَادَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللهِ الإنسان. وقوله تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلثَّهَادَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللهِ الرعد: 9] والغيب ما غاب عنا في هذا الكونِ الواسعِ العريضِ، وهو لا يُحْصى كثرة، والشهادة ما نشاهده مِنَ البشرِ والبحارِ والأنهارِ والحيوان والشمس والقمر والنجوم وغيرها، وهو قليلٌ بالنسبة لما غاب عنا، ويستوي في علم الله تعالى علم ما غاب عنا، وما نشاهده، فهما في علمه سواء، والله تعالى هو ألله على علم منه، وهو المتعالى، والله شيء أعلى منه.



وأعلمنا ربَّنا سبحانه وتعالى أنَّه يستوي في علمه الجهرُ والعلانيةُ ﴿ سَوَآهُ مِن مَّن أُسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِالنَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ اللَّهُ [الرعد:10] أعلمنا ربنا أنه يستوي في علمه الذي يسِر قولَه ويخفيه، ومَنْ يجهرُ به ويبديه، كما يستوي عنده سبحانه المُستَخْفي في ظلمةِ الليلِ، والساربُ الظاهرُ في وضح النهارِ، كلاهما في علمه سواء.

## 2 - له معقباتٌ من بين يديه ومن خلفه:

أعلمنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنَّ لكلِّ واحدٍ منَّا ﴿ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ يَعْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد:11]، والمعقباتُ ملائكةٌ وضعهم ربّ العزة على كلِّ واحدٍ مِنَ البشر يحفظونه مِنْ أمر الله تعالى، فلا يصلُ إليه سوء لا يريد اللهُ أنْ يصلَ إليه، فإذا جاءَ العبد ما قَدَّر اللهُ أن يصلَ إليه خلُّوا بينه وبين قَدرِ الله، وهذه الملائكةُ غيرُ الملائكةِ الذين يحفظون على العبد أعمالَه صالحِها وطالحِها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٌ ﴾ [الرعد:11] أي: لا يزيلُ اللهُ النعمَ التي أنعم بها على عباده في أنفسهم وفيها حولهم حتى يعملوا بمعاصيه، ويهجموا على ما حَرَّمه عليهم، عند ذلك يسلبهم اللهُ نِعَمَهُ، ويحلُّ بهم نِقَمَه، وتتبدَّلُ أحوالهُمْ.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَاد اللهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلا مَرد لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهُ اللهُ اللهُ تبارك وتعالى أنْ يحلّ بقوم نِقَمَهُ، فلا يستطيعُ أن يرد الله على الله

عليه أحدٌ مرادَه، لا من الإنسِ ولا من الجنِّ ولا الملائكة، وليس لمن حلَّ بهم العذابُ وال يتولاهم، ولا حامِ يحميهم، ويمنع عنهم العذاب.

3 - الرعدُ يسبح بحمد الله والملائكة يسبحون من خيفته:

أعلمنا ربُّنا - تبارك و تعالى أنَّه ﴿ هُو الَّذِى يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ النِّقَالَ ﴿ الرعد: 12] أعلمنا ربُّنا - تبارك و تعالى - أنَّه هو الذي يرينا البرق خوفاً وطمعاً، والبرقُ اللمعانُ الذي يظهر في السحاب، واللهُ تعالى يرينا البرقَ فنخافه، لأنه قد يتحول إلى صاعقة، وقد يكون نذيراً بسيل مدمر، ﴿ وَطَمَعًا ﴾ لأنه قد يأتي بالخير، فقد يأتي بالمطر الذي يكون نذيراً بسيل مدمر، ﴿ وَطَمَعًا ﴾ لأنه قد يأتي بالخير، فقد يأتي بالمطر الذي يحيي الأرضَ بعد موتها، وقد يُجْرِي الأنهارَ، ويغذو العيونَ، و يجعلها تتدفق.

## 4- الله - تبارك وتعالى - له دعوة الحق:

أخبرنا ربَّنا -تبارك وتعالى- أنَّ ﴿ لَهُ, دَعُوةُ لَلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَنَيْ إِلَّا كَمْ الْمَالِ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْمَالَةِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبُلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ اللهُ الرَّعَد:14].

أخبرنا الله وعز وجل أن له دعوة الحقّ، ودعوة الحقّ دعوة التوحيد القائمة على: لا إله إلا الله، والذين يَدْعون مِنْ دون الله الآلهة مِنَ الأصنام والأوثانِ وغيرهم لا تستجيب هذه الأصنامُ لدعوتهم، ﴿ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبَلِغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِلِغِفِي ﴾ إلا كالذي يقف في أعلى البئرِ أو النهرِ ويبسط كفيه إلى الماء، يريد أن يصعد الماء إلى فمه، وليس في الماءِ خاصية أن يصعد إلى أعلى، ويستجيبُ إلى ما يريده الإنسانُ، ولذلك قال: ﴿ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهُ ﴾ أي: لن يصعد الماء إلى فمه، وكذلك هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله تعالى، لا تسمع دعاءَهم، ولا تجيبُ نداءَهم، ﴿ وَمَا دُعَاءُ ٱلكَفْرِينَ إِلَّا فِي صَلّاً الله أي: وما دعاء الكافرين إلا في ضياع، فالآلهة التي يدعونها لا تسمع ولا تجيب، ودعاء الكافرين بذلك يكون ضائعاً.

وأخبرنا ربُّنا - تبارك وتعالى - أنه ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَظِلْنَاهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ الله ﴿ وَلِلَّهِ الرَّعد: 15] أخبرنا ربُّنا - عز وجل - أنَّه يسجدُ له مَنْ في السمواتِ والأرضِ طوعاً، وهؤلاء هم الملائكةُ ومؤمنو الإنسِ والجنِّ، ﴿ وَكَرُها ﴾ وهم الكفار والمنافقون في حالات الخوف والاضطرار،

والله أعلم بطريقة سجودهم كرها، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ وَ أَسَامَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَاللهُ رَضِ طَوَعًا وَكَرَهًا ﴾ [آل عمران:83]، أي: وله يسجدُ ظلالُ الناس بالغدوِّ في الصباحِ وبالآصال، والآصال جمع أصيل، أي في آخر النهار عند انكسارِ الأشعةِ وامتدادِ الظلال.

# 5 - الله تعالى رب السموات والأرض ورب كل شيء وخالق كل شيء:

أَمَرَ اللهُ -تبارك و تعالى - أن يسأل المشركين، ويقول لهم: ﴿مَن رَبُّ ٱلسَّكُوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَالْبَوْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ٱلظُّلُمُتُ وَٱلنُّورُ ﴾ أي: هل تستوي الظلماتُ والنور، والجوابُ أنهم لا يستويان، والسؤالُ الأخيرُ ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ خَلَفُواْ كَخَلْقِهِ ﴾ أي جعلوا أنداداً يعبدونهم معه، وقوله: ﴿ خَلَفُواْ كَخَلْقِهِ عَلَيْمٍ ۚ ﴾ والجوابُ: أنَّ هذه الآلهة الباطلة التي جعلوها شركاءَ لله تعالى في عبادته، لم تَشْرَكُهُ في الخلق، ولذلك قال ربُّ العزة: ﴿ قُلِ ٱللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَرُ ﴿ آلَ ﴾ قل لهم: إنَّ الله تعالى هو وحده خالقُ كلِّ شيء، فهو خالقُ ما في السموات والأرض وما فيهما، وما بينهما، وهو خالق آلهتهم التي يعبدونها مِنْ دون الله، وهو الواحد، أي: في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وهو الذي قهر عباده ومخلوقاته بعزَّته وجبروته.

## 6 - مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان والكفر:

قال ربُّ العزة تبارك وتعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أُودِيةٌ بِقَدَرِهَا فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبُدًا رَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثَلُهُ كَلَالِكَ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبُدًا رَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثَلُهُ كَلَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَعْلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهُ مِ جُفَاتًا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي الْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ فَي الرعد: 17]. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة:

«وهذا مثلٌ ضربَهُ اللهُ للحقِّ والباطل والإيهان به والكفر، يقول تعالى ذكره: مثل الحقِّ في ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ماء أنزله اللهُ مِنَ السهاءِ إلى الأرض ﴿فَسَالَتُ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا ﴾ يقول: فاحتملته الأوديةُ بمثلها، الكبيرُ

بكبره، والصغير بصغره، ﴿ فَآحَتَكَلُ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًا ﴾ يقول: فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله مِنَ السياء زبداً عالياً فوق السيل، فهذا أحد مثلي الحقِّ والباطل، فالحقُّ هو الماءُ الباقي الذي أنزله الله مِنَ السياء، والزبدُ الذي لا ينتفع به هو الباطل.

والمثل الآخر: ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ ﴾ يقولُ جَلَّ ثناؤُه: ومثل آخرٌ للحقِّ والباطل، مثل فِضَّةٍ أو ذهب يُوقِدُ عليها الناس في النَّارِ طَلَبَ حليةٍ يتخذوها أو متاع، وذلك من النحاس والرصاص والحديد، يُوقَدُ عليه لِيُتَّخَذَ منه متاع يُنتَفَع به ﴿ زَبِد مِن أَبِد مُ مِن على ذكره: ومما يوقدون عليه من هذه الأشياء زبد مثله، بمعنى: مِثْلُ زبدِ السيل لا يُنْتَفَعُ به ويذهب باطلاً، كما لا يُنتَفَعُ بزبد السيل، ويذهب باطلاً، ورفع «الزبد» بقوله: ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ومعنى الكلام: ومما يوقدون عليه في النار زَبَدٌّ مثلَ زبدِ السيل في بُطولِ زبدِهِ، وبقاءِ خالصِ الذهبِ والفضة. يقول الله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ ﴾ يقول: كما مَثَّلَ اللهُ الإيمانَ والكفرَ في بُطولِ الكفر وخيبةِ صاحبه عند مجازاة الله بالباقي النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة، كذلك يُمَثِّلُ اللهُ الحقَّ والباطلَ. ﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً ﴾ يقول: فأما الزبد الذي علا السيل، والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليها، فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء به، وتعلُّقه بالأشجارِ وجوانب الوادي. ﴿وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ من الماءِ والذهب والفضةِ والرصاص والنحاس، فالماءُ



يمكثُ في الأرض فتشربه، والذهب والفضة تمكث للناس. ﴿كَنَالِكَ يَضُرِبُ ٱللّهُ اللَّمُنَالَ ﴿ لَا مَثَالَ الْأَمْثَالَ ﴿ لَا مَثَلُ الْأَمْثَالَ ﴾ يقول: كما مَثَّلَ هذا المثلَ للإيهان والكفر، كذلك يُمَثَّلُ الأمثال» [تفسير ابن جرير الطبري: 6/ 4720].

#### خامساً: كيف عرفنا ربنا تعالى بنفسه في هذه الآبات

عرَّ فنا ربُّنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات، عرّفنا بأنه الفاعل لما يأتي والمتصف بما يأتي:

- 1- عِلْمُ الله تعالى محيطٌ بكلِّ أنثى في هذه الأرض، فهو يعلم ما تحمل كلُّ أنثى في رحمها، ويعلم ما تنقصهُ الأرحام، كم يعلم نمو الرحم وزيادته.
  - 2- علمُ الله محيطٌ بها غاب عنَّا وما نشاهده واللهُ تعالى الكبير المتعالي.
- 3- يستوي في علم الله ما أسررنا به وأخفيناه، وما أظهرناه وأبديناه، كما يستوي في علم الله الساترُ لنفسه في ظلمةِ الليل، والمظهر لنفسه في وضح النهار.
- 4 وكَّلَ اللهُ تعالى بنا ملائكة يحفظوننا، فلا يصلُ إلينا إلاَّ ما قدَّر الله أن يصلَ إلينا.
- 5- اللهُ تعالى هو الذي خلق البرقَ، فنراه خائفين طامعين، وهو الذي ينشئُ السحابَ الثقالَ.
- 6- الرعد يسبِّحُ بحمدِ الله، والملائكةُ تسبح مِنْ خيفةِ الله تعالى، وقد يرسلُ اللهُ تعالى الصواعق، فيصيب بها مَنْ شاءَ إصابته بها.





- 7- اللهُ تعالى له دعوةُ الحقِّ القائمةُ على التوحيد، والذين يدعون مِنْ دون الله مِنَ الأصنام دعوتهم باطلة.
- 8- كل مَنْ في السمواتِ والأرض يعبدون الله، ويسجدون له، طائعين أو كارهين، وكما يسجدون له تسجدُ له ظلاهُم في الصباح والمساء.
- 9- اللهُ تعالى المتفردُ سبحانه بخلقِ السمواتِ والأرضِ، وكفارُ قريش كانوا يقرون بذلك، ولذا فإنهم يتناقضون عندما يتخذون مِنْ دون الله أولياء.
- 10 ضرب الله تعالى مثلاً للحقِّ والباطلِ، بالماءِ بالهاطلِ مِنَ السماء، فسالت الأودية والشعابُ كلُّ بقدره، فاحتمل السيلُ الذي سالت به الوديان زبداً رابياً، ومثلُ ذلك الزبدِ الزبدُ الذي يظهر على صهارة الخامات المعدنية مثل خامات الذهب والفضة وغيرها التي يوقدون عليها النار، فالزبدُ الذي يحمله السيلُ والزبدُ الذي يعلو الصهارة يذهبُ ويزولُ، أما ما ينفع الناس، وهو الماء فيمكثُ في الأرضِ.

# بعض ما سخره الله للإنسان

عرَّ فنا ربَّنا - تبارك و تعالى - بنفسه في الآيات التاليات ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ، مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْرَبِّ وَرَفًا لَكُمُّ ٱلْمَالِيَ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهِدَ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهِدَ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱللَّهُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱللَّهُ مَن كُلُ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَر دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ فَيَ وَوَاتَنكُم مِن كُلِ مَا لَكُمُ ٱللَّهُ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَر دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ فَيَ وَوَان يَعُدُو اللهُ مَن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُو الْعِمْتَ ٱللهِ لَا يَحْصُوهَا أَ إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَطَلُومُ كَفَارُ إِن اللهِ المَاعِدِي اللهِ لَا يَحْصُوهَا أَلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عرَّ فنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- أنَّه خلق السمواتِ بنجومِها وشموسِها وأقهارِها، وجعلها سقفاً محفوظاً، وجعلها سبعاً طباقاً، وخلق الأرض بجبالها وسهولها، وحيوانها ونباتها، وأنزل سبحانه الماءَ مِنَ السهاءِ، فأخرج به أزواجاً مِنْ نباتٍ شتى ما بين ثهارٍ وزروع، مختلفةِ الألوانِ والأشكالِ، والطعوم والروائح والمنافع، وسخَر لنا الفلك، وهي السفنُ لتجري في البحر بإرادته ومشيئته، فتحملنا وتحمل أثقالنا، وسخَر لنا الأنهارَ تشقُّ الأرضَ من قطر إلى

قطر، وجعل ماءَها شراباً لنا، ولحيواناتنا، ونباتاتنا، وسخّر لنا ربنا سبحانه الشمس والقمر دائبين، يسيران، ولا يقرّان ليلاً ولا نهاراً، وسخّر لنا الليل والنهار، أحدهما لمنامنا وراحتنا، والآخر يبعثنا فيه، لنعمل ونقوم بمهامنا، وقد جعل ربُّنا سبحانه الشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتقارضان، فتارة يأخذُ هذا مِنْ هذا فيقصرُ.

وآتانا ربَّنا -عزَّ وجلَّ- مِنْ كلِّ ما سألناه إياه ﴿وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَا سألناه واحتجنا إليه مِنْ أنواع سألنمُوهُ ﴾ لقد آتانا الله تبارك وتعالى مِنْ كلِّ ما سألناه واحتجنا إليه مِنْ أنواع الطعام وأنواع الشرابِ وأنواع الفواكه وأنواع اللباس، وأخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ- أننا لا نستطيعُ إحصاءَ نعمه التي أنعم بها علينا ﴿وَإِن تَعُمُّدُواْ نِعُمَتَ اللهِ لاَحَمُّوهَا ﴾ ومع كثرةِ النعم التي أنعم بها على عبادِه، فإنَّ الإنسانَ كثير الظلم لنفسه، فبدل أنْ يقابل النعم بالشكر لله الواحد الأحدِ، إذا هو يقابلها بالكفر فإن الإنسانَ مَن صيغ المبالغةِ أراد اللهُ تعالى بها إظهارَ مدى ظلم الإنسانِ وكفره.

# خلق الله الإنسان من نطفة

#### أولاً: تقديم

عرَّ فنا ربَّنا -تبارك وتعالى- في هذه الآيات بنفسه، وحدثنا بنعمه التي أنعم بها علينا في الأرضِ والسهاء، ومن ذلك خلقُه الأرضَ والسهاء، وخلقنا مِنْ نطفةٍ ضعيفةٍ، وخلق لنا الأنعام، لتكون لنا مأْكلاً، وصوفَها ملبساً، ونركبها في حاجاتنا، وتحملُ أثقالنا.

وخلق لنا ربَّنا الخيلَ والبغالَ والحميرَ لنركبها، ونتجمل بها، وأنزل لنا الماءَ مِنَ السهاءِ لنشرب منه، ونسقيَ منه دوابَّنا، ونروي زروعنا، وسخَّر لنا الليلَ والنهارَ، والشمسَ والقمرَ والنجومَ، وبثَّ لنا في الأرضِ ما نحتاج إليه مِنَ المنافعِ والمصالحِ، وسخَّر لنا البحر لنأكلَ مِنه اللحم الطريَّ، ونلبس مما يخرج منه مِنْ حليِّ، ونُسيِّر فيه سفننا لتحملنا وتحمل تجاراتنا. وثبَّتَ اللهُ العظيم الكريمُ سبحانه أرضنا بالجبالِ الرواسي، وسيَّر لنا فيها الأنهار، وجعل لنا فيها الكريمُ سبحانه أرضنا بالجبالِ الرواسي، وسيَّر لنا فيها الأنهار، وجعل لنا فيها

الممراتِ والطرقاتِ نسير فيها مُشرِّقين ومغربين، وجعل لنا فيها العلاماتِ التي تهدينا في أسفارنا، وهدانا بالنجوم في ظلماتِ الليل، وهو ربنا تبارك وتعالى الذي لا يُعَدُّ ولا يحصى خلْقُه، ولا تعدُّ نعمه، وهو العالمُ بنا لا يخفى عليه شيءٌ مما نُسِرُّ به ونخفيه، ولا ما نعلنه ونبديه سبحانه.

### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة النحل



وَأَنْهَا لَا وَشُبُلا لَعَلَّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

#### ثالثاً: تفسير مفردات هذه الأيات

الأنعام: الجِمال والأبقار والأغنام.

النطفة: الحيوان المنوي الذي يخلق منه الإنسان.

تريحون وتسرَحون: تريحون بالعودة إلى منازلكم، وتسرحون عندما تنطلقون إلى المرعى.

جائر: ظالم ضالٌّ.

تسيمون: ترعون أنعامكم.

ذراً: بتُّ ونشر.

مواخر: تشقُّ عباب الماء.

تميد: تميل وتضطرب.

لا جرم: حقّاً.





### رابعاً: شرح هذه الآيات

هذه الآيات مقطع طويل مِنَ الآيات، عرفنا رَبُّنا -تبارك وتعالى- بنفسه فيها عبر النقاط التالية:

### 1 - خلق الله - تبارك وتعالى السموات والأرض بالحق:

عرفنا ربَّنا -عزَّ وجلَّ أَنَّه ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْعَقِّ تَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 3] وعرفنا سبحانه وتعالى أنَّه خلق السمواتِ والأرضَ خلقاً كائناً بالحقِّ متصفاً به، وقد سبق أنْ بَيَّنْتُ فيها مضى في سورةِ الحجر أنَّ الحقق هو الذي جعل السمواتِ والأرضَ معبداً تتجاوبُ أرجاؤه بالتقديس والتسبيح والتحميد، ويتردَّد فيه الدعاء، وتقامُ فيه الصلاةُ، وقد نزَّه اللهُ تعالى نفسه عمَّا يشركون، أي ما يشركونه به من الأوثان والأصنام.

وقد رَوى بُسْرُ بن جحاشٍ قال: بصقَ رسولُ الله ﷺ فِي كُفِّهِ، ثمَّ قال: «يقول اللهُ تعالى: ابنَ آدمَ، أَنَّى تُعْجِزُني، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْل هذهِ؟ حَتَّى إذا

سَوَّيْتُكَ، فَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْكَ، وللأَرْضِ مِنْكَ وَئيدٌ، فَجَمَعْتَ ومَنَعْتَ، حَتَّى إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ؛ وأَنَّى أَوَانُ الصَدَقة» [قال محقق ابن كثير (3114): أخرجه ابن ماجه وأحمد وصحح البوصيري إسناده في الزوائد، وانظر «الصحيحة» (1099)].

وأعلمنا سبحانه وتعالى أنَّه خلق لنا الأنعام، لمصالح كثيرة حدثنا ربنا عنها ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَرْ تَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرْعَونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَرُ تَكُمْ فَرَعُونُ وَعِينًا لَا تَعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْفِعَالَ وَالْفِعَالَ وَالْفِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل:5-8].

والأنعامُ هي الإبلُ والبقرُ والغنمُ، وقد جعل اللهُ تعالى لنا فيها الدفءَ، فالبشر يصنعون مِنْ أصوافِها وأوبارِها وأشعارِها ملابسَ يتجملون بها، ويصنعون ملابسهم التي تقيهم البردَ، ويصنعون منها خيامهم التي تُؤْويهم في الحرِّ والقرِّ، وجعل لنا فيها منافعَ كثيرةً، وجعل لحمها طعاماً لنا، وجعل لنا فيها جمالاً حين نريح وحين نسرح، أي حين نرجع بها مِنَ المرعى عشياً، فيها جمالاً حين نريح وحين نسرح، أي حين نرجع بها مِنَ المرعى عشياً، وَحِينَ تَسَرَّوُنَ أَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ والأثاث التي يرغب الناسُ بنقلها مِنْ مكانٍ إلى مكان، تحملها الإبلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ والمعرقِ، أو الله الله الله الله الله الله وتعالى على ذلك نتقلُ للتجارةِ أو الزيارةِ أو السياحةِ، وعقَبَ ربُّنا -تبارك وتعالى على ذلك نتقلُ للتجارةِ أو الزيارةِ أو السياحةِ، وعقَبَ ربُّنا -تبارك وتعالى على ذلك

بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَحِيعٌ ﴿ لَى ﴾ لرؤوف رحيم بكم، ومن أجل ذلك سخر لكم هذه الأنعام.

ثم أخبرنا ربُّنا -عزّ وجلّ - أنَّه سخّر لنا ﴿ وَٱلْخِيلُ وَٱلْخِيلُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ ﴾ [النحل:8]. فالخيلُ والبغالُ والحميرُ تستعمل لأمرين: الأول: ركوب بني آدم لها. والثاني: أنَّ في اقتنائها وركوبها زينة يستمتعُ بها أصحابُها، وقوله تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ ﴾ أي: مِنْ الوسائل التي يركبها العباد، ويتخذونها زينة، وقد يسّرَ اللهُ للبشر اختراع السيارات والطيارات (والقطارات)، وطوروا السفنَ، وسيخترع البشر أنواعاً أخرى لمزيد مِنْ الانتفاع بها.

## وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ

أَمْعِينَ وَ النحل: 9]. ذكر اللهُ تعالى الحيوانات مِنَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والخيل والبغالِ والحمير، وذكر ما فيها مِنَ المنافع، ثمَّ ذكرَ الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبيَّن أنَّ منها السبيلَ القاصدة، وهي الطريقُ الموصلةُ إليه، وهي طريقُ الحقّ، وهي متمثلةٌ في دينِ الإسلام الذي سلكه أنبياؤُه ورسلُه وأتباعهم، ﴿وَمِنْهَا حَابِرُ ﴾ وهذا شامل للطرق الضالةِ كلها، وهي اليهودية والنصرانيةُ والبوذيةُ والهندوسيةُ والمجوسيةُ والشيوعية، وغيرها مِنْ طرق الضلالِ والغوايةِ، وأعلمنا ربنا في خاتمةِ الآية أنه لو شاء لهدانا أجمعين، ولكنّه قضى بتدبيره وحكمته أن نكون مختلفين.

### 2 - إنزال الله -تبارك وتعالى - الماء من السماء لينبت به الزرع:

أعلمنا ربَّنا - تبارك وتعالى - أنه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَكِرُ وَمِنْهُ شَكِرُ فِيهِ تَشِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْوُنَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّعَرَبُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْبَكُ لَاّيَةً لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ ﴾ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّعَرَبُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاّيَةً لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ ﴾ [النحل:10-11].

ذكر الله على عباده في إنزالِهِ الماءَ مِنَ السماء، والمرادُ به إنزالُه مِن السماء، وقد جعل من هذا الماء النازلِ من السماء شراباً يشربُ منه العبادُ ودوابُّهم ومواشيهم، ومنه تتغذى الآبار وتتدفقُ العيونُ، ومنه ما يسقي الزرعَ والشجرَ الذي فيه تسيمون أنعامكم، أي: ترعونها فيه، تقول العرب: الإبل السائمة.

وجذا الماء الواحد ينبت لنا ربُّنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ثم قال: ﴿ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ﴾ أي: ويُخْرِجُ لكم غيرها مِنَ الثمراتِ، كالتفاحِ والبرتقالِ والخوخِ وأنواع الفواكه، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ لَا الله مِنْ سقينا بالماءِ النازل مِنَ السماء، وما ينبتُ به مِنَ الزروعِ والثهار، لآيات دالة على الله تعالى، ولكن لقوم يحسنون التدبر والتفكر والاتعاظ بهذه الآيات.

## 3 - سخَّرَ اللهُ - تبارك وتعالى - لعباده الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ:

عرفنا ربُّنا -تبارك وتعالى- أنه سخَّر لنا ما شاءَ من مخلوقاته ﴿وَسَخَّرَ لَنَا مَا شَاءَ مَن مُحَلُوقاته ﴿وَسَخَّرَ لَنَا مَا شَاءَ مَن مُحَلَّمُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ عِأْمُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

## لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهِ [النحل:12-13].

ذكر الله ُ - تبارك و تعالى - النعمَ التي لا تقومُ حياتُنا مِنْ غيرها، ذكر أنّه سخّر لنا الليلَ والنهارَ، يتعاقبان، ويتقارضان، والشمس والقمر يدوران، وسخر لنا النجوم وبثّها في أرجاءِ الفضاءِ، وجعلها لنا نوراً وضياء، وجعلها لنا علاماتٍ نهتدي بها في ظلمات الليل، وقد حَدَّثنا في غير هذا الموضع عن مساراتها ومنازلها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ النحل:12]

أي: في ذلك آيات لقوم يعقلون دين الله -تبارك وتعالى- ويفقهون حججه، وقوله: ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ وقوله: ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ مِنَ الْأُمُورِ الْعجيبةِ يَنَّ الْأُمورِ العجيبةِ والأشياءِ المختلفةِ مِنَ الحيواناتِ المختلفة والنباتِ والمعادنِ والجهاداتِ على اختلاف أشكالها وألوانها ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكُرُونَ آلاءَه ونعمه، فيشكرونها. أي: آياتٌ دالةٌ على الله سبحانه لقومٍ يذكّرون آلاءَه ونعمه، فيشكرونها.

4- الله -تبارك وتعالى- الذي سخر لعباده البحر:

اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشُكُرُونَ ﴾.

## 5 - ألقى ربُّ العزة الجبال في الأرضِ ليثبتها وأجرى فيها الأنهار:

أعلمنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أَنَّه ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِ اَن تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ مَّ مَّ تَدُونَ ﴿ وَعَلَمْتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَالْمَالَ وَالْمَالِكُ وَسُلِكُمْ اللهُ تَعالَى الأرضَ فهادتْ، فأرساها وثبَّتها بالجبالِ، وسيَّر فيها الأنهارَ تسقي العبادَ والبلاد، وجعل فيها الطرق والممراتِ تخترقُ الجبال، فيها الأنهارَ تسقي العبادَ والبلاد، وجعل فيها الطرق والممراتِ تخترقُ الجبال، ويتنقل الناسُ فيها في أسفارِهم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا شُبُلًا ﴾ [الأنبياء:31].

وَجَعل رَبُنا فِي الأرضِ علاماتٍ يستدلُّ بها المسافرون على ما يقصدونه في أسفارهم، وتكون العلامة جبلاً شأمخاً، أو رابيةً مدببة، أو صخرةً مفلطحة، أو هوةً سحيقةً، أو غير ذلك.

وكما جعل لنا علاماتٍ نهتدي بها في جنباتِ الأرضِ، جعل لنا النجومَ لنهتديَ بها في ظلمةِ الليل، ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ النَّاسِ فكثيرٌ مِنَ الناسِ يستطيعون تحديد مشارقِ الأرضِ ومغاربها في الليل بالتعرف على مواقعِ النجوم.

#### 6 - استحقاق الله تعالى العبادة وحده:

أعلم ربُّنا - تبارك و تعالى - أنَّه وَحْدَهُ الخالقُ دون غيره بقوله: ﴿ أَفَمَن يَعْلَقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴿ أَفَمَن يَعْلَقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴿ ﴾ [النحل: 17] فاللهُ الذي خلق الخلق في الأرضِ وفي السماءِ هو الذي يستحقُّ أن يعبدَ وَحْدَهُ، فغيره لا يَخْلق شيئاً.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ﴿ النحل:19]. أخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - في خاتمة هذا النصِّ أنه يعلم ما نسرُّه ونخفيه، وما نعلنه ونبديه، فعلمه بنا محيط، لا تخفى عليه خافية مِنْ أعمالِنا وأقوالِنا وخطراتِ قلوبنا.



#### خامساً: كيف عرفنا ربنا على نفسه في هذه الأيات

- آ اللهُ تبارك و تعالى الذي خلق السموات والأرض.
- 2- اللهُ -تبارك وتعالى- خلق الإنسانَ مِنْ نطفةٍ ضعيفة، ثم أصبح لله خصياً.
- 5- خلق الله ُ -تبارك وتعالى- لنا الأنعام، نصنع مِنْ أوبارها وأصوافها ملابسنا، التي تدفئنا، ولنا في لحومها وألبانها منافع كثيرة، ومنها نأكل، ولنا فيها جمالٌ حين نذهب للراحة في المساء، وحين نغدو بها في الصباح، وتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلدٍ لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس.
- 4 الله تعالى هو الذي خلق لنا الخيل والبغال والحمير لنركب فوق ظهورها،
   وجعل لنا فيه زينة وجمالاً.
- 5- الله تعالى الذي أنزل لنا من السهاءِ ماءً نشرب منه، ونسقي منه دوابنا، ويخرج به الشجر الذي نطلق فيه أنعامنا لتأكل منه.
- 6- يُنْبِتُ اللهُ بالغيثِ الذي ينزله مِنَ السماءِ الزرعَ والزيتونَ والنخيلَ والنخيلَ والأعنابَ، ويخرجُ لنا به من كلِّ أنواعِ الثمارِ.
- الله سبحانه الذي سخّر الليل والنهار، وجعلها يتعاقبان ويتقارضان،
   وخلق لنا الشمس والقمر، لنعلم عدد الأيام، ونعلم الشهور والأعوام.
- 8- أخرج اللهُ تعالى لنا من الأرض شتى أنواع الفواكه والخضراوات، وجعلها مختلفة الألوان فذا ذهبيًّ، وهذا فضيًّ، وهذا أسود، وهذا أخضر وهذا أصفر.

- 9- خلق اللهُ تعالى لنا البحرَ وسخَّره لنا، وخلق لنا فيه الأسماكَ والحيتانَ، لنأكل منه اللحم الطريَّ، وجعل فيه اللؤلؤَ والمرجانَ، لنستخرجها مِنَ البحر، ونجعلها حليةً نتحلى بها.
- 10 خلق لنا ربُّنا السفنَ، لتسير بنا في البحارِ، وتحمل أثقالنا فيه، ولنسافر فيه لتجارتنا إلى مختلفِ بقاع الأرض.
  - 11 ألقى الله تعالى الجبالَ في الأرضِ كي لا تميدَ بنا، وكي تثبتَ وتستقرّ.
- 12 خلق اللهُ لنا الأنهارَ تسير في الأرضِ مشرقةً ومغربةً، تسقينا وتسقي الدوابَّ والحقولَ والأشجارَ.
- 13 جعل اللهُ تعالى ممراتٍ بين الجبالِ، وفي الهضابِ والآكامِ، كي نَعْبُرَ عَبْرَها عندما نتحرك مِنْ مكان إلى مكان.
- 14 اللهُ يعلم ما نسرُّه ونخفيه في قلوبنا وضمائرنا، وما نظهره ونبديه مِنْ أقوالنا.
- 15- الآلهة التي يعبدها المشركونَ آلهةٌ باطلةٌ، فهي مخلوقةٌ مربوبةٌ، تُخْلَقُ ولا تَخْلُقُ، وهي ميتةٌ ليس فيها حياةٌ، وما تدري متى البعث والنشور.
  - 16 اللهُ -تعالى- هو الإله الواحد الذي يستحقُّ أنْ يعبد وحده دون غيره.

﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي

الله تعالى هو الذي أحيا العباد بعد أنْ كانوا أمواتاً، ثم يميتهم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يحييهم جميعاً، ويوقفهم بين يديه، ويحاسبهم على ما قدموه في دنياهم.

ثم بيَّن ربُّ العزة سبحانه الغرض من بعث العباد، فقال سبحانه: ﴿لِبُّ بِينَ لَهُمُ الَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ النَّذِي كَفَرُوا أَنَهُمْ كَانُوا كَنْفِون فيه في الحياة الدنيا، والنحل:39] أي: ليبين اللهُ تعالى لعباده ما كانوا يختلفون فيه في الحياة الدنيا، وأعظمه اختلافهم في التوحيد، واختلافهم في كانوا يعبدونه من دون الله تعالى: ﴿ وَلِيعَلَمُ الذِينَ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

ثم بيَّنَ لنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنَّ أَمْرَ بعثِ العبادِ في يومِ المعاد سهل يسير عليه سبحانه، ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَي عِلِهِ أَنَ نَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ فَ ﴾ [النحل:40] عليه سبحانه، ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءً إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ كَا النحل:40] فاللهُ - تبارك و تعالى - إذ أراد أن يخلق شيئًا، فإنها يقول له: كن، فيكونُ كها أراده اللهُ تبارك و تعالى، فاللهُ لا يعجزه شيءٌ، وليس هناك شيءٌ يأمْره اللهُ فيرفض، ولا يطيع.

وقد جاء في الحديث أنَّ الذين زعموا أنَّ الله تعالى لا يبعثُ مَنْ يموت، قد كذبوا على الله تبارك وتعالى، فعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قال اللهُ: كَذَّبني ابنُ آدمَ، ولم يَكُنْ له ذلكَ، وشَتَمني، ولم يَكُنْ له ذلك، أمَّا تَكْذِيبُه إيايَ أنْ يقولَ: إنِّي لن أُعيدَه كها بَدَأْته، وأمَّا شَتْمُه إيّايَ أنْ يقولَ: اتَّخذَ اللهُ ولداً، وأنا الصَّمَدُ الذي لم ألِد ولم أُولَدْ، ولم يَكُنْ لي كُفُواً أحدٌ» [البخاري: اللهُ ولداً، وأنا الصَّمَدُ الذي لم ألِد ولم أُولَدْ، ولم يَكُنْ لي كُفُواً أحدٌ» [البخاري:

## لله يسجد ما في السموات وما في الأرض

#### أولاً؛ تقديم

عرَّ فنا ربُّنا - تبارك وتعالى - بنفسه في هذه الآياتِ الكريهاتِ، عرَّ فنا ربنا عزَّ وجلَّ أنَّ الظلالَ تسجدُ له، وتسجدُ له الدوابُ، كها تسجدُ له الملائكةُ في السمواتِ العلا، واللهُ تعالى معبودٌ واحدٌ، وله الدين وحده لا شريك له، والنعمُ التي في أنفسنا أو التي تحيط بنا فمن الله وَحْدَهُ، وكفارُ العربِ كانوا يدعونَ اللهَ وَحْدَهُ إذ أصابهم الضرُّ، فإذا رفعه عنهم أشركوا.

وكفارُ العربِ كانوا يجعلون لمن يعبدون نصيباً مما رزقهم الله، وتلك جريمةٌ سيسألهم الله عنها يوم القيامة، وكفارُ العرب كانوا يجعلون لله البناتِ، فيقولون: الملائكةُ بناتُ الله، ويكرهون أن يرزقوا البنات، فإذا رزق أحدهم بالأُنثى إما أن يبقيها حيَّةً على هون، أو يقتلها بأن يدسَّها في الترابِ.



### ثانياً: آيات هذا الموضع

﴿ أَوْلَمْ بِرَوْاْ إِلَىٰ مَا خُلَقُ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَنُفَيّوُاْ ظِلَالُهُ عِن الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَدًا وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَالْمَلَتِ كَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكُيرُونَ ﴿ وَ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَقَالَ اللّهُ لا نَنْخِذُواْ إِلَهُ يَنْ النّبَيْ إِنّهَا هُو إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَقَالَ اللّهُ لَا نَنْخِذُواْ إِلَهُ الْعَيْرَ اللّهِ نَنْقُونَ ﴾ وَمَا يِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا كُشَوْنَ ﴾ وَمَا يكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الطُّرُ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِن اللّهِ ثُمَّ إِذَا كَشَعَ الطَّيْرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِن كُمْ اللّهُ لَمُ اللّهُ وَمُعْلُونَ لِمَا لا مَسَكُمُ الطُّرِ وَلَهُ المَّرَا عِمَا مَا يَشْتَهُونَ لِمَا عَاللّهُ لَسُنَعُمُ قَالَمُونَ عَنْ عَلَمُونَ فَعَلَمُونَ فَعَلَمُونَ وَ وَيَعْعَلُونَ لِمَا لا مُسَلِّمُ مِن يَعْمَةٍ وَلَكُونَ إِلَا اللّهُ وَيُعْمَلُونَ لِمَا لا مُعَلَّمُونَ فَعَلَمُونَ فَي وَيَعْمَلُونَ لِمَا لا مُعْمَلُونَ فَعَلَمُونَ فَعَلَمُونَ فَعَلَمُونَ فِي اللّهُ اللّهُ وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ لِمَا اللّهُ مَا يَشْتَهُونَ فِي اللّهِ اللّهُ مُ مَا يُشْتَهُونَ فِي اللّهُ السَّوْعَ وَمِلُونَ اللّهُ وَيُعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا السَّوْعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ اللّهُ وَلَا السَّوْعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْلَاعُلُ وَلِيلُو اللّهُ وَلَا السَّوْعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ اللّهُومِ وَلِلّهِ الْمَثُلُ اللّهُ وَلِيلُوا اللّهُ وَلَا السَوْعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ اللّهُ وَلَا السَوْعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْمَعُلُ اللّهُ وَلِيلُولُ الْمَعْمُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ السَلَوعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْمَثُولُ اللّهُ وَلَى السَوْعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ اللّهُ وَلِيلُوا الْمَثُولُ الْمَائِلُ الْمَوْنِ اللّهُ وَلِلّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِ الْمَعْلَى السَلَوعَ وَلِلّهِ الْمَثُلُ اللّهُ وَلِيلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

#### ثالثاً: غريب الآيات

يتفيأ ظلاله: دوران الظلِّ ورجوعه من موضع إلى موضع.

فارهبون: فخافون.

تَجْأُرون: ترفعون أصواتكم متضرعين إلى الله، لعلَّه يرفع الضرَّ عنكم. واصباً: دائياً.

تفترون: تكذبون وتختلقون.

يشتهون: يختارون.

كظيم: الكظيم الذي امتلاً غيظاً وحنقاً، فلا يتكلم.

يتوارى من القوم: يتغيب عن قومه.

أيمسكُه على هونٍ، أي: يبقيه حيّاً وهو يشعر بالذلة والهوان.

مثل السوء: صفة السوء.

المثل الأعلى: الصفة العليا التي لا نقص فيها.

#### رابعاً: تفسير هذه الآيات الكريمات

عرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - بنفسه في هذه الآياتِ الكريهات، ببيان ما يأتي: 1 - أمر اللهُ تعالى عباده أن ينظروا إلى ما خلق من شيء:

قال ابنُ جريرٍ في تفسيره: «أو لم ير هؤلاءِ الذين مكروا السيئاتِ إلى ما خلق اللهُ مِنْ جسمٍ قائمٍ شجرٍ أو جبلٍ أو غير ذلك يتفيأُ ظلاله عن اليمين



والشائل، يقول: يرجع من موضع إلى موضع، فهو في أوَّل النهار على حال، ثم يتقلَّصُ، ثم يعود إلى حالٍ أخرى في آخرِ النهارِ» [تفسير الطبري: 6/ 4988].

وقال ابن الجوزي: "قوله تعالى: ﴿إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ أراد من شيء له ظلٌ، من جبل، أو شجر، أو جسم قائم ﴿يَنْفَيَّوُ أُ ظِلَالُهُ ﴾ وهو جمع ظل، وإنها جمع وهو مضاف إلى واحد، لأنه واحدٌ يراد به الكثرة. قال ابن قتيبة: ومعنى يتفيَّأُ ظلاله: يدور ويرجع مِنْ جانبٍ إلى جانب، والفيءُ: الرجوع، ومنه قيل للظل بالعشيِّ: فيئ، لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق.

قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة، كان الظلُّ وَلَا المنسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة، كان خلفك، وإذا قُدَّامك، فإذا ارتفعتْ كان عن يمينك، فإذا كان بعد ذلك كان خلفك، وإذا دنتْ للغروب كان على يسارك، وإنها وحد اليمين، والمراد به: الجمعُ، إيجازاً في اللفظ، كقوله تعالى: ﴿ وَيُولُونَ ٱلدُّئِرَ اللهُ الله الله الله الله الفراء: إنها وَحَدَ اليمينَ، وجمعَ الشهائل، ولم يقل: الشهالَ، لأنَّ كل ذلك جائز في اللغة» [زاد المسير: 4/252].

وقوله تعالى: ﴿ سُجَدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴾ أي: يَسْجُدون لله ربِّ العالمين، وهم داخرون، أي: صاغرون.

ثم أخبر ربُّ العزة -سبحانه - عن سجود الدوابِ والملائكة لله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَاّبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُمُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله [النحل: 49]. وهذا الكونُ كلّ ما فيه يسجدُ لله ربِّ العالمين، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا ﴾ [الرعد:15]، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُو وَٱلدَّوَآبُ وَمَن يُمِنِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَٱلدّوَآبُ وَمَن يُمِنِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَٱلدّوَآبُ وَمَن يُمِنِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٠ ﴿ فَي عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمِ إِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٠ ﴿ فَي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وقد كانت الجبالُ والطيرُ يسبحن مع نبي الله داود الطَّيْلَ ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوَدُ الطَّيْلَ ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ اللهِ دَاوِدُ الطَّيْلَ ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ ﴾ [الأنبياء:79] وأخبرنا ربُّنا -عَزَّ وجل- أنَّ الرعدَ يسبحُ بحمده ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ ء وَالْمَلَيْ كَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ٤ ﴾ [الرعد:13].

وأخبرنا ربَّنا العليمُ الحكيمُ سبحانه أنَّ الملائكةَ تسبحُ بحمده وهم لا يستكبرون، وأنهم ﴿ يَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ يستكبرون، وأنهم ﴿ يَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل:50]. فالملائكةُ الكرامُ مع ما أعطاهم مِن قوى وقدراتٍ، لا يملكُ مثلها أحد مِن أهلِ الأرضِ يخافون ربَّهم مِنْ فوقهم، وهم يديمون طاعة ربِّهم، وكلُّ ما أمرهم به فعلوه من غير تقصير.

2 - نَهْيُ الله عباده عن اتخاذ إلهين اثنين:

نهى الله عباده أنْ يتخذوا إلهين اثنين، وقرَّر سبحانه وتعالى أنَّ الإله الذي يستحقُّ العبادة إله واحدٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ اللهُ لَا نَنَخِذُوۤا إِلَاهَ يَنِ اَتُنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ اللهُ وَاحدٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ اللهُ لَا نَنَخِذُوۤا إِلَاهَ يَنِ اَتُنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِينَ عَارَهُمُونِ اللهِ النحل:51].



نهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذِ إلهين اثنين، ثم أثبت أنَّ الإلهية منحصرة في إله واحدٍ، وهو الله سبحانه، ثمَّ أمر الله سبحانه بالخوف منه وحدَه ﴿ فَإِتَّنَى فَارْهَبُونِ اللهُ أي: ولا تخافوا المعبوداتِ الباطلةِ التي كان يعبدها المشركون.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النحل:52] أي: هو مالكها وخالقها سبحانه، ﴿ وَلَهُ ٱللَّذِينُ وَاصِبًا ﴾ [النحل:52] أي: الدينونةُ لله ربِّ العالمين، وقوله: ﴿ وَلَهُ مَا أِي: دائمًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَمُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ ا

وقوله تعالى: ﴿ أَفَعَنَرَ ٱللّهِ لَنَقُونَ ﴿ اللّهِ الله تتقون عذابَه وعقابَه؟ ثم قرر ربُّ العزةِ في خطابِه عبادَه أنَّ كلَّ النعم التي تحيط بنا هي من ربِّنا وَحْدَهُ سبحانه، ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ﴾ [النحل:53]. والنعم قد تكون دينية، وهي معرفةُ الحقِّ والعمل به، وإما دنيوية نفسانية أو بدنية، أو هي خارجية وهي تتمثل في الأولادِ والأزواجِ والزروعِ والحرثِ ومتاعِ الدنيا، ونعمُ الله تعالى تحتاج إلى شكر.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ ثُلَّ الله الله الله أي: إذا أصابتنا المصائب، ونزلت بنا الدوائر، فإلى الله تعالى نجأر، أي: ترفعون أصواتكم مستغيثين به سبحانه متضرعين له، لعلمكم أنَّه وَحْدَهُ الذي يستطيعُ رفع الضرِّ عنكم.

وأخبرنا عن حال الكفارِ إذا رَفَعَ الضرَّ عنهم، فقال: ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَّ عَنهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَمِّمْ يُشْرِكُونَ ﴿ النحل:54]. أي: إذا رفع ربُّ العزةِ

الضرّ الذي نزل بعباده سبحانه، ﴿إِذَا فَرِيقُ مِنكُم بِرَهِم يَشْرِكُونَ ٤٠ أي: إذا جماعةٌ من العباد الذين أخلصوا دينهم في حالِ نزولِ الضرّ بهم يشركون في حالِ رفعهِ الضرّ عنهم، وهذا الذي فعله هؤلاءِ أمر مستغربٌ منه، متعجبٌ منه، فهؤلاء بعد أن وحدوا كفروا ﴿لِيكُفُرُوا بِمَا ءَالْيَنهُمُ فَتَمَتّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ فَا لَمَ عَلَمُونَ ﴿ فَا لَمَ عَلَمُونَ ﴿ فَا لَكُونَ اللّهُ عَلَمُونَ وقوله: ﴿فَتَمَتّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ وقوله: ﴿فَتَمَتّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ وقوله: ﴿فَتَمَتّعُوا فَانِيةٌ وَ ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ فَ عَندما تصيرون إلى يومِ الدين، وينزل بكم العذابُ.

## 3 - كفار أهل مكة يجعلون الأصنامِهِم نصيباً مما رزقهم اللهُ تعالى:

أخبرنا ربُّنا العليم الحكيمُ أنَّ مشركي أهلِ مكَّة ﴿ يَعَكُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ وَصِيبًا مِمَّا رَزَفْنَهُمُ تَاللَهِ لَسُّعُلُنَ عَمَّا كُتُتُم تَفْتَرُونَ ﴿ وَ ﴾ [النحل:56]. أخبرنا ربُّنا تبارك وتعالى أنَّ هؤلاءِ الكفارِ يجعلون للأصنام والأوثانِ التي لا تعقلُ، ولا تعلمُ، ولا تضرُ، ولا تنفعُ، يجعلون لها نصيباً مِنْ أموالهِمْ وأنعامِهم التي رزقَهُم اللهُ تعالى إياها، ﴿ تَاللّهِ لَسُعَلُنَ عَمَّا كُتُم قَفْتَرُونَ ﴿ وَ ﴾ أقسم ربُ العزةِ سبحانه وتعالى بذاته الكريمة، على أنَّهم سيسألون يومَ القيامةِ عما كانوا يفترونَهُ، وهذا السؤالُ سؤالُ توبيخٍ وتقريع، والمرادُ به أنْ يعترفوا على أنفسهم في ذلك اليوم، لأنَّ سؤال التوبيخِ هو الذي لا جوابَ لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحته.

وقوله: ﴿ مَنْ مَرُونَ ﴾ أي: تتقوَّلُونه على الله تبارك وتعالى.



4- كان أهل الجاهلية ينسبون لله سبحانه البنات وينسبون الأنفسهم
 الذكور:

أخبرنا ربَّنا -عزَّ وجلَّ- أنَّ قبائلَ مِنْ عربِ الجاهليةِ كانوا يجعلونَ البنات لله، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم البنات لله، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ الله وَ النحل:57]. وهذا من إفكهم وضلالهم، فقد كانوا يزعمون أنَّ الملائكة بناتُ الله تعالى الله عما يقولون ﴿ أَلاّ إِنّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ الله وَلَكَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَ عَلَى الله وَلَا الله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَل

وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ فَي اللّهُ أَي: يختارون لأنفسهم الذكور، ويأنفون من البنات، وأخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلّ - أنه ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى طَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ ۚ ثُنُ مُن يَنُورَى مِن ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ مُ يَكُورَى مِن اللّهَ وَعِيمَ اللّهُ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ مُ فَي اللّهَ اللّهُ مَا يَعَكُمُونَ ثَنْ ﴾ [النحل:58-59].

أخبرنا ربَّنا -عزَّ جلَّ - أنَ الواحدَ مِنْ أهلِ الجاهليةِ إذا رزقَهُ اللهُ تعالى بالأنثى، وبُشِّرَ بها، امتلأ قلبه غيظاً، وأصابه النكدُ والهمُّ، وتغيَّرت ملامحُ وجهه، وتعكَّرتْ، وظهرت عليه علاماتُ الاكتئابِ، وأصبح كظيها، والكظيمُ الذي امتلأ غيظاً وحنقاً، فلا يتكلم. وتراه ﴿ يَنُورَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءٍ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ ﴾ أي: تراه يتغيَّبُ عن قومِهِ، ويختفي منهم، من سوءِ العارِ الذي بُشِّر به، وأصبحَ الواحدُ منهم بين حالين تجاه هذه الوليدة، الأولى: أن يمسكها على هونٍ، أي:

على هوان، والثانية: أن يدسَّ هذه الوليدة في التراب، وهذا الذي كان يعرف عند أهل الجاهلية بالوأد، يقتلون الصغيرة بدفنها حيَّةً.

وقال ربُّ العزة سبحانه معقباً ﴿أَلَا سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ۗ فَ ۗ وَالحَكُمُ الذي حَكَمُوا به، وذَمَّهم الله تعالى به هو نسبتهم البناتِ اللواتي يكرهونهن إلى ربِّ العزةِ، ألا بئس الحكم الذي حكموه. من جعل البنات لله ولهم الذكور.

وقرَّر ربُّ العزة -سبحانه وتعالى- أنَّ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ النحل:60]. قرر -سبحانه- أنَّ هؤ لاءِ القومَ الذين نسبوا إلى الله -تعالى- البنات، وهم لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء، أي: صفة السوء، ومن ذلك احتياجُهُم للولد، وكراهيتهم للإناث خشية العيلة والعار، ومن أمثلة السوء التي يستحقها هؤلاءِ ما ضَرَبه اللهُ مِنْ الأمثال للأصنام وعبدتها، واللهُ تعالى له المثلُ الأعلى، أي: الصفةُ العليا، فاللهُ تعالى كمالٌ لا نقصَ فيه، فاللهُ تعالى واحدٌ أحدٌ، فرد صمدٌ، لم يلدُ ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، واللهُ واحد في ذاتِهِ، واحد في صفاتِهِ، لا يشبهه شيءٌ، ولا يماثله شيءٌ، سبحانه.

### خامسا؛ كيف عرَّفنا ربُّنا بنفسه في هذه الآيات الكريمات

عرَّ فنا ربُّنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات الكريمات بتقرير ما يأتي:

- 1- الظلالُ تسجد لله تعالى، ظلالُ الناسِ والأشجارِ والجبالِ وغيرها.
- 2- الله تعالى هو الإله الذي لا يستحق العبادة غيره، فلا يجوز للبشر أنْ
   يعبدوا غيره.



- الله تعالى له ما في السمواتِ وما في الأرض، لا يَشْرَكُه معه فيها غيره،
   وله سبحانه الدين وحده، فلا يجوز الدينونة لغيره.
- 4 كلَّ النعمِ التي في الإنسانِ، والنعمِ التي تحيط بالإنسانِ في الأرضِ وفي السياءِ مِنَ الله تعالى وَحْدَه.
- 5 المشركونُ يفردون الله بالالتجاء إليه إذا أصابهم الضرُّ، فإذا رفع اللهُ عنهم
   ما أصابهم من الضرُّ أشركوا.
- 6- يجعلُ المشركون مما رزقهم ربُّهم تبارك وتعالى مِنَ الحبوبِ والثمارِ والأنعامِ نصيباً لآلهتهم، يتقربون إليهم بها، وليسألنَّهم اللهُ تعالى يومَ القيامة عيَّا يفترونه ويختلقونه.
- رحم كفارُ العربِ أنَّ الملائكةَ بناتُ الله، في الوقت الذي يكرهون نسبة البناتِ إليهم، فإذا بُشِّر أحدهم بالأنثى ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم.

## إيحاءُ الله تعالى إلى النحل

#### أولاً: تقديم

عرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ- في هذه الآياتِ بنفسه، وذلك ليرقِّق بها قلوبَنا، ويصفِّي بها نفوسَنا، ويمضي بنا إلى نور الإيهان، فمن ذلك إنزاله الماء مِنَ السهاء، فيحيي به الأرضَ بعد موتها، وإخراجه اللبن من بطونِ الأنعام لبناً سائعاً للشاربين، وأخرج لنا مِنْ ثمراتِ النخيلِ والأعنابِ لنتخذ منه سكراً ورزقاً حسناً، وأخرج لنا من بطونِ النحلِ عسلاً صافياً، فيه شفاءٌ للناس، وهو خلقنا ثم يتوفانا، وقد نردُّ إلى أرذل العمر كي لا نعلم من بعد علم شيئاً.

وفضَّلَ اللهُ -تعالى- بعضنا على بعضٍ في الرزقِ، وجعل اللهُ تعالى لنا أزواجاً، وجعل لنا منهن بنين وحفدةً.

#### ثانياً: آيات هذا الموضع

#### ثالثاً؛ تفسير مفردات هذه الآيات

الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

الفرثُ: ما يبقى في كرش الأنعام بعد هضمها الطعام.

خالصاً: صافياً لا تخالطه الشوائب.

سائغاً: يتقبله شاربُهُ ويتذوقه.

يعرشون، أي: ما يصنعونه من العرائش القائمةِ على الأعمدةِ والجدرانِ.





سبلُ ربك: السبلُ الطرق التي يسير فيها النحلُ.

أرذلُ العمر: أسوؤه وأدناه.

حفدة: الأحفادُ أولادُ الأولاد.

#### رابعاً: تفسير آيات هذا الموضع من سورة النحل

عرفنا ربُّنا - تبارك و تعالى - بنفسه في آياتِ هذا الموضعِ ببيان ما يأتي: 1 - اللهُ - تعالى - أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها:

أخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنَّه ﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخِيا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها أَإِنَ فَي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ النحل:65] أنزل اللهُ -تبارك وتعالى - مِنَ السهاء ماءً، أي: مِنَ السحابِ، فأحيا به الأرضَ بعد موتها، فإنَّك تمرُّ بالأرضِ، فتراها يابسةً خاشعةً، فإذا جادَها اللهُ تعالى بالغيثِ تراها وقد أينعتْ وأنبتت، واكتست جنباتها بالخضرة والزهورِ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ أَي اللهُ تعالى، وقوله: ﴿ يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ أَي اللهُ تعالى، ويفقهون ما يتضمنه مِنَ العبرِ، ويتفكرون في خلقِ يسمعون كلامَ الله تعالى، ويفقهون ما يتضمنه مِنَ العبرِ، ويتفكرون في خلقِ السمواتِ والأرض.

2 - إسقاءُ الله -تعالى - لنا مما في بطون الأنعام لبناً خالصاً للشاربين:

قال سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُونِ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْتِقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّارِيِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾



[النحل:66] «فهذا اللبنُ الذي تدرُّه ضروعُ الأنعامِ مم هو؟ إنه مستخلصٌ مِنْ بين فرثٍ ودمٍ، والفرثُ ما يتبقى في الكرش بعد الهضم، وامتصاص الأمعاء للعصارةِ التي تتحول إلى دم، هذا الدم الذي يذهب إلى كلِ خلية في الجسم، فإذا صار إلى غددِ اللبن في الضرع تحول إلى لبنِ ببديع صنعِ الله العجيبِ، الذي لا يدري أحد كيف يكون.

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم، وتغذية كلَّ خلية بالمواد التي تحتاج إليها مِنْ موادِ هذا الدم، عملية عجيبة فائقة العجب، وهي تتم في الجسم في كلِّ ثانية، كما تتم عمليات الاحتراق، وفي كلِّ لحظة تتمُّ في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة، لا تكف حتى تفارق الروح الجسدَ...، ولا يملك إنسان سويُّ الشعورِ أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تهتف كلُّ ذرَّةٍ فيه بتسبيح الخالقِ المبدعِ لهذا الجهاز الإنساني، الذي لا يقاس إليه أعقد جهازٍ من صنع البشر، ولا إلى خلية واحدةٍ مِنْ خلاياه التي لا تحصى.

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تدير العقل، وعملُ الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجبٌ لا ينقضى التأمل فيه.

وقد بقي هذا كله سرّاً إلى عهد قريبٍ، وهذه الحقيقةُ العلمية التي يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن مِنَ بين فرثٍ ودمٍ لم تكن معروفة لبشر، وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً على أن يقررها بهذه الدقةِ العلمية

الكاملة، وما يملك إنسانٌ يحترم عقله أن يهاري في هذا أو يجادل، ووجود حقيقةٍ واحدةٍ من نوع هذه الحقيقةِ يكفي وحده لإثبات الوحي مِنَ الله بهذا القرآنِ، فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة.

والقرآنُ - يعبر هذه الحقائق العلمية البحتة - يحملُ أدلة الوحي مِنْ الله في خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم المجادلين المتعنتين» [في ظلال القرآن: 4/ 2180].

## 3 - أخرج الله لنا من ثمرات النخيل والأعناب سكراً ورزقاً حسناً:

ومن آياتِ الله تبارك وتعالى الدالةِ على بديعِ صنعهِ، وعجيب أمره ما أخرجه لنا مِنْ ثمراتِ النخيلِ والأعنابِ نتخذُ منه سكراً ورزقاً حسناً ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَجِذُونَ مِنَهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ الْكَالَخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَجِذُونَ مِنَهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ الْإسلامِ النحل! 67]. فثهارُ النخيلِ يصنعُ منها المسكراتِ، وكانت الخمرُ في أوَّلِ الإسلامِ حلالاً، ثم حُرِّمت، وقوله: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ فيها إشارةٌ إلى أنَّ الخمر غيرَ داخلةٍ في الرزقِ الحسنِ، والرزقُ الحسنُ هو في تناول ثهارِ النخيل، وصنع ألوان في الرزقِ الحسنِ، والرزقُ الحسنُ هو في تناول ثهارِ النخيل، واستخراج الدبس الطعام من تلك الثهار، فمن ذلك صناعة التمر والزبيب واستخراج الدبس منهها، وأنواع العصير، وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ فيها أخرجه ربُنا –تبارك وتعالى – من ثمراتِ النخيلِ والأعنابِ آياتٌ، وليس بآيةٍ واحدةٍ، تدلُّ على بديع صنع الله، والذي يفقه هذه الآياتِ هم الذين يعقلون عن الله تدلُّ على بديع صنع الله، والذي يفقه هذه الآياتِ هم الذين يعقلون عن الله كلامَه، ويحسنون النظر إلى ما خلق مِنَ آياتِهِ.

4- أخرج اللهُ تعالى لنا من بطون النحل شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس:

أخبرنا ربَّنا -عزَّ وجلَّ - أَنَّه ﴿ أَوْحَى رَبُك إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثَلَا يَعْرُجُ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن مُلِّ الشَّمَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثَلَا يَعْرُبُ مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن مُلَّ الشَّكَرُونَ ﴿ ثَلْ الشَّالِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ثَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّلَّ الللللَّا اللللْلِلْمُ الللللْمُولِلَا اللللللَّةُ اللللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللللللللللَّهُ اللللْ

وقد فسَّر سيِّد قطب رحمه اللهُ تعالى هذه الآيات بقوله: «والنحلُ تعمل بإلهام مِنْ الفطرةِ التي أودَعها إياها الخالقُ، فهو لونٌ مِنْ الوحي تعملُ بمقتضاه، وهي تعمل بدقةٍ عجيبةٍ يعجز عن مثلها العقلُ المفكرُ سواءً في بناءِ خلاياها، أو في تقسيمِ العملِ بينها، أو في طريقةِ إفرازها للعسل المصفى.

وهي تتخذُ بيوتها -حسب فطرتها- في الجبالِ والشجرِ وما يعرشون، أي: ما يرفعون من الكرومِ وغيرها، وقد ذَلَّلَ اللهُ لها سبلَ الحياةِ بها أودع في فطرتها وفي طبيعة الكون حولها من توافق، والنصُّ على أنَّ العسلَ فيه شفاءٌ للناسِ قد شرحه بعض المختصين في الطبِّ، شرحاً فنياً، وهو ثابتُ بمجردِ نصِّ القرآنِ عليه؛ وهكذا يجب أن يعتقد المسلمُ استناداً إلى الحقِّ الكليِّ الثابتِ في كتاب الله» [في ظلال القرآن: 4/ 2181].

وقد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ تدلُّ على أنَّ العسلَ فيه شفاءٌ للناس، فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدريُّ أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: أخي يَشْتكي بَطْنَه، فقال: «اسقِه عَسَلاً» ثمَّ أتاه الثالثة

فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال: قد فعلتُ، فقال: «صَدَقَ اللهُ، وكَذَبَ بَطْنُ أُخِيكَ، اسقِه عَسَلاً»، فسَقاه فبَرَأَ [البخاري: 5684، ومسلم: 2217].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يحبُّ الحلواءَ والعسلَ [البخاري: 5431. مسلم: 1474 مطولاً].

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها، عن النبي ﷺ قال: «الشفاءُ في ثلاثةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أو شَرْبةِ عَسَلٍ، أو كيَّةِ نارٍ، وأنا أَنْهَى أمتي عَنْ الكَيِّ» [البخاري: 5681].

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنها، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنْ كَانَ فِي أَدْوِيَتِكُمْ – خيرٌ، ففي شَرْطَةِ عُولُ: «إنْ كَانَ فِي أَدْوِيَتِكُمْ – أو يَكُونُ فِي شيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ – خيرٌ، ففي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أو شَرْبةِ عَسَلٍ، أو لَذْعَةٍ بنارٍ تُوافِقُ الدّاء، وما أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي» [البخاري: 5683. مسلم: 2205].

### 5 - الله - تبارك وتعالى - خلقنا ثم يتوفانا:

وكان الرسولُ عَلَيْ يدعو رَبَّه أَنْ لا يرد إلى أرذلِ العمر، فعَنْ أنس بن مالك أَنْ الرسولَ كانَ يدعو: «أُعُوذُ بِكَ مِنْ البُخْلِ والكسَلِ، وأرْذَلِ العُمْرِ، وعَذَابِ القَبْرِ، وفَتْنَةِ المَحْيَا والمَهاتِ» [البخاري: 4707. ومسلم: 2706].



## 6- فَضَّلَ بعضنا على بعضٍ في الرزق:

قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَبِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَبِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَبِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَبِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

خاطبَ اللهُ - تبارك و تعالى - المشركين به غيرَه قائلاً لهم: اللهُ فضَّلَ بعضكم على بعضٍ في الرزق الذي رزقكم في الدنيا، فها الذين فضَّلَهم اللهُ على غيرهم ﴿ رَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمَنَهُمُ ﴾ فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيها رزقتهم سواءٌ، قال قتادة في تفسير الآية: «وهذا مثلٌ ضربه اللهُ، فهلْ أحدٌ منكم شاركه مملوكه في زوجته، وفي فراشه، فتعدلون بالله خلقه وعبادَه؟ فإذا لم ترضَ لنفسِكِ هذا، فاللهُ أحقُ أنْ يُنزَّه منه مِنْ نَفْسِكَ ولا تعدلُ بالله أحداً مِن خلقه» [تفسير الطبري: 6/ 5017].

وقوله: ﴿ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللهِ يَجَمَّدُونَ ﴿ أَيْ اللهِ عندما جعلوا لأصنامهم مِنْ الحرثِ والأنعام نصيباً.

7- جعل اللهُ -تبارك وتعالى- لنا مِنْ أنفسِنا أزواجاً وجعلَ لنا مِنَ أزواجنا بنين وحفدة:

وجعل لنا ربَّنا من أزواجنا ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ أي: جعل لنا منهنَّ الأولاد، وجعل لنا الحفدة، وهم أولادُ الأولاد، ورزقنا ﴿ مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ ۚ ﴾ أي: مِنَ الطعام والشرابِ واللباسِ، ثمَّ ذمَّ ربُّ العزةِ -تبارك وتعالى- المشركين لإيهانهم بالباطلِ مِنَ الأصنام والأوثانِ، وكفرهم بنعم الله، أي: عندما يصرفون العبادة لغير الله مِنَ الآلهةِ الباطلةِ ﴿ أَفِياً لَهُ لِي يُؤْمِنُونَ وَبِغَمَتِ ٱللهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ﴿ آَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ الآلهةِ الباطلةِ ﴿ أَفِياً لَهُ لِي يُؤْمِنُونَ وَبِغِمَتِ ٱللهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ﴿ آَلَهُ ﴾.

8 - ذمَّ اللهُ -تعالى - المشركين لعبادتهم غيره:

ذمَّ ربُّ العزةِ المشركين بعبادتهم ما لا يملك لهم رِزْقاً من السهاوات والأرض ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّن السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّن السّمَواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً مِنَ الرزقِ في وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ وَلا يَلكُ أَن تَنزِلَ المطرَ مِنَ السّماء، ولا تملك أن تخرجَ السّماواتِ والأرضِ، فلا تملك أن تنزِلَ المطر مِن السّماء، ولا تملك أن تخرجَ الزرعَ، ولا تُدِرَّ الضرعَ، ولا تملك دفْعَ الشرِّ عن عابديها، ولا تملك جلبَ الخيرِ المم، ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ ثُ اللّهِ أَي: هذه الأصنامُ لا تملك شيئاً مِنْ ذلك لأنفسِها، فهي ضعيفةٌ عاجزة.

ونَهَى اللهُ -تعالى- المشركين عن ضربِ الأمثالِ لله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

أنداداً ولا أشباهاً وأمثالاً، فإنَّ اللهَ -تبارك وتعالى- يعلم أنَّه واحدٌ لا شريك له، وأنتم لا تعلمون ذلك.

9- ضرب اللهُ - تبارك وتعالى - مثلين للإلهِ الحقّ والإله الباطل:

ضَرَبَ اللهُ - تبارك وتعالى - مثلين للإله الحقِّ والإلهِ الباطلِ ﴿ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقَنَ مُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا وَرُقَا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِنَا وَجُهُ رَّا هَلَ يَعْلَمُونَ مَنْهُ مِنْهُ مِنَا وَجُهُ رَّا هَلَ يَعْلَمُونَ مَنْهُ مِنْ اللهِ مِنْهُ مِنْ اللهِ مَنْهُ مُن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَا لَهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُ

قال مجاهدٌ في هذه الآية: «كلُّ هذا مَثَلُ إلَهِ الحقّ، وما يُدْعى منْ دونِهِ مِنَ الباطلِ، وقال السديُّ: هذا مثلٌ ضربه اللهُ للآلهة، يقول: كما لا يستوي عندكم عبدٌ مملوك لا يقدر مِنْ أمره على شيء، وعبدٌ حُرُّ قد رُزقَ رزقاً حسناً، فهو ينفق منه سرّاً وجهراً، لا يخاف مِنْ أحدٍ، فكذلك أنا والآلهةُ التي تَدْعُون، ليست ملك شيئاً، وأنا الذي أملكُ وأرزق مَنْ شئتُ، وهذا القولُ هو اختيارُ الفراءِ والزجاج، قال: بَيَّنَ اللهُ لهم أمر ضلالتِهم وبُعْدَهم عن الطريقِ في عبادتهم الأوثان، فذكر أن المالكَ المقتدرَ على الإنفاق، والعاجزَ الذي لا يقدر أن ينفق لا يستويان، فكيف يُسوَّى بين الحجارةِ التي لا تتحركُ ولا تعقلُ، وبينَ الله الذي هو على كلِّ شيءٍ قديرٍ، وهو رازقٌ جميع خلقه» [تفسير الواحدي: 13/ 142].

وضرب اللهُ- تبارك وتعالى- مثلاً آخر، فقال: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَبْنِ اللَّهُ مَثَلا رَجُلَبْنِ الْحَدُهُ مَا اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَبْنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلاً وَجُلَبْنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا مَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ اللَّهُ مَا يُؤجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ ﴿ ﴾ [النحل: 76].

وذهب مجاهدٌ والسدِّيُّ وقتادةُ إلى أنَّ هذا المثلَ كسابقه ضربَ اللهُ تعالى فيه مثلاً لإله الحقِّ والأصنامِ والأوثانِ، وهذا القولُ هو اختيار الفراءِ والزجاج وابن قتيبة. [تفسير الواحدي: 13/ 147].

والأبكمُ: الأقطعُ اللسانِ، وهو العَييُّ بالجواب، الذي لا يحسن وجهَ الكلام، لأنَّه لا يَفهَم وَجْهَ الكلام، ولا يُفهَم عنه. وقوله: ﴿لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيّءِ ﴾ أي: لا يقدرُ على شيء مِنَ الأشياءِ المتعلقةِ بنفسه أو بغيره لعدم فهمه ﴿وَهُوَ كُلُ عَلَىٰ مَوْلَدُهُ ﴾ أي: هو ثَقِلٌ، أي: عيالٌ على مولاه وصاحبه، ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتِ بِخِير، لقلةِ فهمه، وقصورِ إدراكه ﴿ هَلُ يَعْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَنُ عَلَى النطقِ، التامُّ هذا الأبكمُ الذي هذه صفاته، هو والرجلُ السويُّ القادرُ على النطقِ، التامُّ العقلِ، الذي يحسنُ التدبير والعمل، الذي يأمر بالعدلِ، وهو على صراطِ مستقيم، أي: على الدين القويم.

والجواب: أنهما لا يستويان.

10 - الله - تبارك وتعالى - محيط علمه بالسموات والأرض:

ثم أخبرنا ربُّنا - تبارك و تعالى - أن له: ﴿غَيَبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَا كُلُمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِن ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [النحل:77].

فَاللهُ -تبارك وتعالى العليمُ الخبيرُ مطلعٌ على كلِّ ما غاب عنكم مِنْ غيوب السهاوات والأرض لا يخفى عليه شيءٌ مِنْ أُمورهما، ومِنْ جملةِ هذه

الغيوب التي لم يُطْلع ربُّنا عليها أحداً، لا ملكاً مقرَّباً، ولا نبيًا مرسلاً، زمنَ وقوعِ الساعة، فإذا شاء وقوعِ الساعة، فإذا شاء إيقاعها، كان وقوعها في مثل لمح البصر، أو هو أقرب مِنْ ذلك، لأنَّه يقول لها: كن، فتكون كما يريده اللهُ تعالى، واللهُ تعالى على كل شيءٍ قديرٍ.

# خامساً: كيف عرّفنا ربنا بنفسه في هذه الآيات:

عرفنا ربنا في هذه الآيات بإعلامنا ما يأتي:

- أنزل اللهُ -تعالى الماء مِنَ السماء بالمطر، فأحيا به الأرضَ بالنباتِ.
- 2- أخرج اللهُ تعالى لنا اللبنَ مِنَ الأنعام مِنْ بين فرثٍ ودم، ليكون لنا شراباً نافعاً مفيداً.
  - 3- أخرج اللهُ تعالى لنا مِنَ النخيل والأعناب الثمارَ النافعةَ لتكون لنا رزقاً.
- 4- أخرج الله تعالى لنا مِنْ بطونِ النحلِ شراباً مختلفاً ألوانه، فيه شفاء للناس.
- 5- الله تعالى هو الذي خلقنا، ثم يتوفانا، وبعضنا قبل الوفاة يردُّ إلى أرذلِ العمر حتى لا يعلم مِنْ بعد علم شيئاً.
  - 6- اللهُ -تعالى- فضَّل بعضنا على بعضٍ في الرزق.
- 7- اللهُ -تعالى- جعل لنا مِنْ أنفسنا أزواجاً، وجعل لنا مِنْ أزواجنا بنين وحفدةً، ورزقنا مِنَ الطيباتِ.

الله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً

## أولاً، تقديم

قال قتادةُ: «هذه السورة -يعني سورة النحل- سورة النعم» [ابن كثير: 4/ 60]. وهذا هو النصُّ الثالثُ في هذه السورة الذي يعرفنا ربُّ العبادِ فيه بنفسه، فحدثنا فيها كيف أخرجنا مِنْ بطون أُمهاتنا لا نعلم شيئاً، وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد لنعقل ونفقه.

وأمرنا أنْ ننظر إلى الطيورِ وهي تحلق في جوِّ السهاء، لا يقدر أحدٌ على إمساكها إلا اللهُ تعالى، وجعل لنا مِنْ بيوتنا سكناً، وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً، يسهل علينا حملها ونصبها في أسفارنا وأماكن إقامتنا، وامتنَّ علينا بها نصنعه مِنْ أصوافِ الخراف، وأوبارِ الإبل، وشعرِ الماعز، مِنَ الأثاثِ والمتاع.



وامتنَّ اللهُ تعالى علينا بأنَّه جعلَ لنا مما خلق من الشجر والبيوتِ والجبالِ ظلالاً تقينا حَرَّ الشمس، وجعل لنا مِن الجبالِ غيراناً ومساربَ نلجأً إليها وقتَ الحاجة، وجعل لنا سرابيلَ تقينا الحرَّ والبردَ، وسرابيلَ أُخرى تقينا ضربات الخصم في ميدانِ الحربِ والقتالِ.

#### ثانياً: آيات هذا النص من سورة النحل

﴿ وَاللّهُ أَخْرَ حَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمّ هَا لِهَ كُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْتِ مُسَخَرَتٍ فِ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْتِ مُسَخَرَتٍ فِ جَوِّ السّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَلَمِ بُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ لَكُمْ مِن بُلُودِ الْأَنْعَلَمِ بُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّا اللّهُ عَلَى مِن بُلُودِ الْأَنْعَلَمِ بُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّا مَنْ بَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَلَمِ بُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّا اللّهُ وَيَعْلَى لَكُمْ مِن أَنْعَا وَالْمَا وَالْمَعَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَلْتُعَا وَمَتَعًا إِلَى جِينِ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلَى لَكُمْ مِن اللّهِ عِينِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن الْحِبَالِ أَكُمْ مَن اللّهُ وَعَلَى لَكُمْ مِن الْمُوتَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَعْلَى لَكُونُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَن الْمُوتُ مَن الْمُوتِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن الْمُوتِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

#### ثالثاً: تفسير مفردات آيات هذا الموضع

سكناً: موضعاً لنسكن فيه.

الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

أكناناً، أي: غيراناً وأسراباً.

سرابيل: هي الثياب المصنعة مِن الصوف والقطن والكتان وغيرها. وسرابيل تقيكم بأسكم: هي الدروعُ من الحديد والمعادن القوية.



### رابعاً: شرح الآيات

عرَّ فنا ربُّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات ببيان ما يأتي:

آللهُ تعالى أخرجنا مِنْ بطونِ أمهاتنا لا نعلم شيئاً، ثم جعل لنا السمع والأنصار والأفئدة:

عرَّف اللهُ -تبارك وتعالى- عبادَه بذاته، وخاطبهم تبارك وتعالى قائلاً هم: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِلَّهِ [النحل:78] عرفنا ربُّنا -تبارك وتعالى - أنَّهُ أخرجنا مِنْ بطونِ أُمهاتنا لا نعلم شيئاً، فلا ينزلُ الإنسانُ مِنْ بطن أمه وهو عالم، وجعل الله -تبارك وتعالى - لنا السمعَ الذي ندرك به الأصوات، والأبصارَ التي نرى فيها المرئياتِ، وجعل لنا الأفئدة التي نُميِّز بها النافعَ والضارَ، وهذه القوى مِنَ السمع والبصر والأفئدةِ، تقوى عند الإنسان شيئاً فشيئاً، حتى تكونَ أفضلُ ما تكون، وقد خلقَ الله تبارك وتعالى لنا هذه القوى حتى نستعين بها على عبادةِ ربِّنا ومولانا سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ قال: مَن عادَى لي وليًّا فقد آذَنتُه بالحربِ، وما تَقَرَّبَ إِليَّ عَبْدي بشيءٍ أحبَّ إِليَّ ممَّا افتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِليَّ بِالنَّوافلِ حتَّى أُحِبَّه، فإذا أحبَبْتُه كنتُ سَمْعَه الذي يَسمَعُ به، وبَصَرَه الذي يُبْصِرُ به، ويَدَه التي يَبْطِشُ بها، ورِجلَه التي يَمْشي بها، وإنْ سألني لأَعْطِيَنَّه، ولَئِنِ استَعاذَني لأُعِيذَنَّه، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعله تَرَدُّدي عن نَفْسِ المؤمِنِ، يَكْره الموتَ وأنا أكرَه مَساءَتَه» [أخرجه البخاري (6502)].



فالحديث يدلُّ على أنَّ العبدَ إذا أخلص دينه لله عَزَّ وجَلَّ، فإنَّ أفعالَهُ تصبحُ كُلُّها لله تعالى، فسمعه الذي يسمعُ به لا يكون إلا لله، وكذلك بصرُه، ويدُه، ورجلُه، لأنه لا ينبعث إلا لتحقيق ما أمَرَ الله تبارك وتعالى.

## 2 - منظر الطير وهن مسخرات في جو السهاء:

حَثَّنَا اللهُ -تعالى- على النظر إلى الطيرِ التي سخرَّها سبحانه لتطير في الفضاء بين السهاء والأرض ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ النّحَلِ النّحَلِ: 79].

حث الله ُ - تبارك وتعالى - عباده لينظروا إلى الطير المحلِّقة في أجواءِ الفضاء، وهو منظرٌ جميلٌ بديعٌ، تراها تحلقٌ، وهي تَصْدَحُ، وتصفِّر وتغرّد، ترتفع تارةً، وتنزلُ أخرى، وتدور في طيرانها، ما يمسكها إلاَّ ربُّها تبارك وتعالى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ فَي آيات دالة على قدرةِ الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى.

3 - جَعَلَ اللهُ تعالى لنا مِنْ بيوتنا سكناً وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً:

خاطبَ اللهُ - تبارك و تعالى - عباده ممتناً عليهم، قائلاً لهم: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّا اللَّهُ مِن بُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِنَّامَتِكُمُ مَن بُلُودِ الْأَنْعَلِمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

امتن الله - تبارك وتعالى - على عباده بأن جعل لهم مِنْ بيوتهم التي يبنونها من الحجر أو الطين أو الخشب أو (الإسمنت) أو المعادن سكناً، يؤون إليها، ويسكنون فيها، وجعل لهم مِنْ جلود الأنعام بيوتاً، فيصنع العباد مِنْ جلود الإبل والبقر والغنم، الخيام بيوتاً، وهذه الخيام يسهل على العباد الانتقال بها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ، وينصبونها في أسفارهم، كما ينصبونها في مَقَرِّ إقامتهم، ويتخذون مِنْ أصوافِ الخراف، وأوبار الإبل، وأشعار المَعْزِ، أنواع الأثاثِ والمتاع، فيتخذون منها البسط، والخيم، والملابس، وغيرها، والأثاث: متاع البيت.

وقوله: ﴿ إِلَى حِينِ ﴿ ﴾ أي إلى الوقت الذي تفنى فيه، أو يهلك فيها أصحابها.

# 4- اللهُ تعالى جعلَ لنا مما يخلق ظلالاً ومن الجبال أكنانا:

عرفنا رَبُّنا - تبارك وتعالى - أنَّه جعلَ لنا مما خلقَ مِنَ البيوتِ والأشجارِ ظلالاً تقينا حَرَّ الشمس، وجعل لنا مِنَ الجبال أكناناً، والأكنانُ الغيرانَ والأسراب، وواحد الأكنان كِنُّ، وكل شيءٍ وقى شيئاً وستره فهو كِنُّ، وجعل لنا سرابيلَ تقينا الحرّ، ومثله البردَ، وسرابيل تقينا بأسنا، والسرابيلُ التي تقينا الحرَّ والبرد هي الثيابُ والقمصُ المصنوعة مِنَ القطنِ والصوف والكتان



وغيرها، وجعل لنا سرابيلَ تقينا بأسنا، وهي الدروعُ مِنَ الحديدِ والزرد، والبأسُ الذي تقينا إيَّاه ضرباتُ السيوف، وطعنُ الرماحِ والرمي بالسهام، في ميدان الحرب والقتال.

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ أَي: سَخَّر لَكُم ذَلْكُ لَتَسْتَقْيَمُوا عَلَى أَمْرِ الله، وتسلموا دينكم لربِّكم بتوحيده وإخلاصِ الدينِ له.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ﴾ [النحل:82] أي: إن كذبوك وأعرضوا عما جئتهم به مِن الحقّ، فإنَّ الواجبَ عليك أن تبلغهم ما جاءَك مِنْ عند الله من الحقّ.

وقوله تعالى: ﴿ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ اوَأَكُ ثُرُهُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [النحل: 83] وأعظمُ نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده إرسالُ رسولِهِ محمدٍ عَلَيْهُ، وهم يعرفون رسولَهُ، فقد عاش بينهم زمناً طويلاً، وعرفوا صدقه وأمانته وخلقه، ولكنهم كفروا بهذه النعمةِ العظيمة، وأكثرهم كافرون بها، فقد آمن بعضهم، وكفر كثير منهم في ذلك الزمان.

## خامساً؛ كيف عرَّفنا ربُّنا بنفسه في هذه الآيات

عرفنا ربُّنا -تبارك وتعالى- بنفسه أنَّه:

- مو الذي أخرجنا مِنْ بطونِ أمهاتنا لا نعلم شيئاً، ثم جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، لنعلم ونشكر ربنا على ما حبانا مِنْ نعمه.
- 2- اللهُ الذي أقدر الطيرَ على التحليقِ في جوِّ السياء، لا يقدر على إمساكهنَّ غيره.



- الله الذي جعل لنا بيوتاً نسكن إليها، ونأوي إليها، وجعل لنا مِنْ جلودِ الإبلِ والبقرِ والغنم بيوتاً هي الخيامُ التي يسهل علينا نقلها في أسفارنا ونصبُها في محلِّ إقامتنا.
- 4- اللهُ تعالى هو الذي جعلَ لنا مِنَ الأشجارِ والجُدُر وغيرها ظلالاً تظلنا مِنْ أشعةِ الشمس، وجعل مِنَ الجبالِ غيراناً ومساربَ نأوي إليها في المطر والحرّ، وجعل لنا الملابسَ والثيابَ تقينا الحرَّ والبردَ، وجعل لنا الدروع التي تقينا ضربات الخصم في ميدان القتال.

# الازيع فالسحاطلا بالد



﴿ شَيْحَانُ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ وَلَيْلًا مِنَ الْمُسْجِدِ ٱللَّهُ مِن الْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللَّهِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْعِلْمِيْعِيْمِ اللَّهِ اللْعِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْ

## اولا: تقديم

هذه الآياتُ نمطٌ جديدٌ يعرفنا فيها اللهُ تعالى بذاته، فقد عرَّفنا في الآية الأولى عن إسرائه برسوله محمد على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا الفعل مِنَ الله تعالى وإن كان خاصًا بنبينا محمد على أنه أن في تكريمه تكريها لأمتِه، ثمَّ في الإسراء والمعراج معجزة عظيمة لرسولنا على ، وقد فرض اللهُ عليه في الإسراء الصلاة، وقد جاءنا رسولنا على بمعلومات كثيرة عن الرسل والأنبياء، وعن السهاوات، وسدرة المنتهى والجنة.

والأمر الثاني الذي يتعلق بإنزال التوراة على موسى، وكان في ذلك تكريمٌ عظيم لموسى السَّلِينَ ، وقد جعل الله التوراة موضع هدايةٍ لجميع بني إسرائيل.

والأمرُ الثالث له تعلق بأُمة كاملة هي أمة بني إسرائيل، وهو حديث عظيم، له علاقةٌ بالأمة الإسلامية، وقد حدَّثنا اللهُ عن معالم هذا الحدث، وخطواته التي تبشِّر الأمة الإسلامية أنَّ أمرها سيكون إلى خير، وأنها ستنجح في إزالة هذا البلاء العظيم الذي ستبتلى به.

والأمر الرابع: وهو جعله سبحانه وتعالى الليل والنهار آيتين، وقد سبق مثله كثيراً.

#### ثانيا: أيات هذا النص من سورة الإسراء

وَ مُنِحَدُ الّذِى الْمُرَى الْمُرَى الْمُلْفِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُلْفِيدِ الْمُحْرَامِ إِلَى الْمُلْفِيدِ اللّهُ الْمُلْفِيدِ اللّهُ الْمُلْفِيدِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلْخَلَ وَٱلنَّهَارَ عَايَنَيْ فَحَوْنَا عَايَةَ ٱلْإِنسَانُ عِجُولًا اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلْخَلَ وَالنَّهَارِ عَمْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْخِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا اللهِ [الإسراء:1-1].

## ثالثاً؛ تفسير مفردات هذه الآيات

أسرى بعبده، أي: سار به ليلاً.

قضينا: حكمنا.

تفسدنَّ: هو ما يفعله بنو إسرائيل مِنْ قتلٍ وتدميرٍ للحرثِ والنسلِ وتخريبِ على النحو الذي يفعله اليهود اليوم في فلسطين.

ليتبروا: ليهلكوا ويخربوا، والتبار: الهلاك.

آيتين: علامتين عظيمتين تدلاَّن على الله تعالى.

فمحونا آيةَ الليل: محا آية الليل بجعلها مظلمةً لا نور فيها.

وجعلنا آية النهار مبصرة، أي: جعل النهار مضيئاً منيراً.

#### رابعاً؛ شرح آيات هذا الموضع

1- إسراءُ الله تعالى برسوله مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى:

عرَّ فنا تبارك وتعالى في الآيةِ الأولى مِنْ هذه الآياتِ أَنَّه هو الذي أسرى بعبدِه ورسولِهِ محمدٍ ﷺ مِنَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ليريه مِنْ آياتِهِ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى

# 

والمسجدُ الحرامُ في مكة، والمسجدُ الأقصى في مدينةِ القدس في فلسطين، والإسراءُ سيرُ الليل، و ﴿ مِعَبْدِهِ ٤ ﴾ أي: برسولِهِ محمدٍ عَلَيْهُ ، وقد استنكر واستغرب الكفارُ هذا الخبر، فقد كانوا يحتاجون إلى شهر حتى يصلوا إلى القدس، ويحتاجون إلى شهر آخر للعودة منها، فكيف يصدِّقون لمن يخبرهم أنه ذهب إلىها، ثم عُرِجَ به إلى السمواتِ العلا وعاد بعد ذلك إلى مكة في بعض ليلة.

ولكننا نؤمنُ بذلك ونصدِّق به، لأنَّه لم يفعل ذلك بنفسِهِ، وإنها الذي فعله به هو اللهُ سبحانه، واللهُ قادرٌ على كلِّ شيءٍ، لا يعجزه شيء في الأرضِ ولا في السهاءِ.

## 2 - إيتاءُ الله تعالى موسى الكتابَ وجعله هدى لبني إسرائيل:

عرَّ فنا ربُّنا -تبارك وتعالى- أنَّه آتى موسى الكتاب، وهو التوراة ليكون هذا الكتاب العظيمُ هدى لبني إسرائيل ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبني إسرائيل ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبني إسرائيل ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبني إسرائين إسْرَءِيلَ أَلَا تَنْخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ فَ الإسراء:2].

# 3 - قضاء الله تعالى إلى بنى إسرائيل ليفسدنَّ في الأرض مرتين:

عرَّ فنا ربُّنا - تبارك وتعالى - أنَّه قضى إلى بني إسرائيلَ في الكتابِ الذي هو التوراةُ أو في اللوحِ المحفوظِ أنَّهم سيفسدون في الأرضِ مرتين، ومعنى قضى، أي: حكم حكمًا جازماً لا رجعة فيه أنَّهم سيفسدون في أرضنا هذه إفسادين

# عظيمين ﴿ وَقَصَيْنَا إِلَى بِنِي إِسْرُومِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنْفَسِدُدُّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرْتَمِنِ وَلَلْمُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ الْإِسراء: 4].

وقد بيَّن اللهُ -تبارك وتعالى- كيف سيجري كل واحدٍ مِنَ الإفسادتين، وكيف سيوُاجَهُ كلُّ واحدٍ منهما.

وقد ذهب المفسرون إلى أنَّ هاتين الإفسادتين قد مضتا وانقضتا، والذي حققته في تفسيري لهذه الآيات في سورة الإسراء، وفي كتابي «وليتبروا ما علوا تتبيرا» أن هاتين المرتين هما الواقعتان الآن، وهما يدلان على أنَّ اليهود في فلسطين إلى زوال، وأنَّ الأمَّةَ الإسلامية ستسوءُ وجوه اليهود، وسيدخل المسلمون المسجد الأقصى فاتحين له كها دخلوه أول مرة في عهد عمر بن الخطاب، وليتبروا العلو اليهودي تتبيراً.

## 4- جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين:

وبعد ذلك بآياتٍ عرَّ فنا ربنا تبارك وتعالى أنه جعلَ ﴿ الْيَلْ وَالنَّهَارَ ، اللَّيْنَ فَمُحَوْنًا ءَايَةَ النَّهَا وَ مُعَالِنَا عَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّةُ ا

أخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ أنه جعل الليلَ والنهارَ آيتين، أي: علامتين دالتين على أنه هو الإله المعبود الذي يستحقُّ العبادة وَحْدَهُ دون سواه، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ عَالَيْتِ النِّيْلُ وَالنَّمَادُ ﴾ [فصلت:37] وقال: ﴿ وَعَالَ: ﴿ وَعَالَ السَّامُ مِنْهُ النَّا سَلَمْ مِنْهُ النَّا مُعْرَفًا لَكُونَ النَّا وَالنَّمَادُ ﴾ [سنة 37]. وقال: ﴿ إِنَّ فِي خَلَقِ ٱلنَّمَادُونَ اللهُ وَالنَّهُ وَلَيْ الْأَلْبُ فَلِي الْأَلْبُ فَالْ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَى الْأَلْبُ فَلِي اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْتُهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

وقوله تعالى: ﴿ فَحُونا مَانِهُ النَّيلِ وَجَعَلْنَا عَالَمُ النَّهِ وَجَعَلَ آعَالُهُ النَّهِ وَجَعَلَ آعَالُهُ اللَّهِ وَالْهُ وَوَ مَنَاسِبًا للرَاحَةِ وَالْهُدُوءِ، وجعل آية بجعله سبحانه الليلَ مظلماً، وبذلك يكون مناسباً للراحةِ والهُدُوءِ، وجعل آية النهار مبصرةً، أي جعلَ النهار مضيئاً، ليسعى الناسُ في أشغالهم وأعمالهم، وكما أنَّ الليلَ والنهارَ آيتان، فإنها هما أيضاً نعمتان، كما قال ربُّ العزة ﴿ فَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ال

وقوله تعالى: ﴿ لِنَبْعُوا فَصْلًا مِن رَبِكُمْ ﴾ أي: جعل الله النهار مضيئاً لتبتغوا فيه أشغالكم، وتقضوا أعمالكم ﴿ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ البَيْنِ وَلَلْسَابَ ﴾ فالعباد إذا مَرَّ عليهم الليلُ والنهارُ بشروق الشمس وغروبها، علموا عدد الأيام وبمنازل القمر عرفوا الشهورَ والأعوامَ، وعرفوا شهر الحجِّ، وشهرَ الصيام، كما قال تعالى: ﴿ مُو اللِّي عَمَلَ الشَّمْسِ ضِمَةَ وَالْقَمْرُ وَرَا وَقَدْرُهُ مَنَازِلَ السَّمُوا عَددَ السَّمِانِ وَالْحَابُ ﴾ [يونس:5]، وقال تعالى: ﴿ فَ يَسْلُونَكُ عِي النَّاسِ وَالْحَجُ ﴾ [البقرة:189].

وقوله تعالى: ﴿ رَكُمْ عَيْءٍ فَصَّلَتُهُ تَفُصِيلًا اللهِ أَي: كلَّ شيء بيَّناه ووضحناه مِنَ الأحكامِ والحلالِ والحرامِ، بيَّناه بياناً هو في غايةِ الوضوحِ.

# 5 - وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه:

أخبرنا ربَّنا - تبارك و تعالى - أن ﴿كُلَّ إِنسَنِ ٱلْرَمَٰنَهُ طَهِرَهُۥ فِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنشُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أعلمنا ربُّنا تبارك وتعالى أنَّ كلَّ إنسانٍ ألزمه طائره في عنقه لازماً له لزومَ القلادةِ والغلِّ، لا ينفك عنه، وطائره هو عمله، فعمل كل إنسان لازم له، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلاَ أَمَانِي آهَلِ ٱلْكِتَبِ مَن يَعْمَلَ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ، ﴾ قال تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلاَ أَمَانِي آهَلِ ٱلْكِتَبِ مَن يَعْمَلَ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ ، ﴾ [الساء:123]، وقوله: ﴿إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ [الطور:16].

وقوله تعالى: ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ حِتَبًا يَلْفَهُ مَنشُورًا اللهُ فَي وَلَا اللهُ تَبَارِكُ وتعالى أَنَّ ذلك العملَ الذي ألزم الإنسانَ إياه، يخرجه له يوم القيامةِ مكتوباً في كتاب يلقاه منشوراً، أي: مفتوحاً يقرؤه، وبين اللهُ في موضع آخر أَنَّ هذا الكتاب لا يترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئنَ فَتَرَى اللهُ عَذَا الصَّابِ لا يَعْرَكُ صغيرةً المُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْحِتَبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً إلا أَحْصَها أَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقوله تعالى: ﴿ أَفَرُأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ أَقُرُأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ لَكَ اليوم بعد أن يعطى كتابه: ﴿ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ لَلْإِنسان فِي ذلك اليوم يكون قارئاً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَسِيبًا ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَلَيْكَ اللّهِ مَا يَعْفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا





# الله فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِنَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَ وَأَمَّامَنَ أُوتِي كِلْبَهُ وَرَآءَ ظُهْرِهِ وَنَ فَسَوْفَ يُدْعُواْ بُبُورًا إِنَّ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّ ﴾ [الانشقاق: 7-1].

# خامساً: كيف عرفنا ربُّنا - تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات: عرَّفنا ربَّنا - تبارك وتعالى- في هذه الآياتِ بنفسه بها يأتي:

- 1- اللهُ -تبارك وتعالى- الذي أسرى بعبده ورسولِهِ محمدٍ عَلَيْ مِنَ المسجدِ الحُوامِ إلى المسجدِ الأقصى الذي بارك اللهُ حوله، ثمَّ عرج به إلى السموات العلا، ثم أعيد إلى المدينة عبر الأقصى.
- 2- آتى الله عبدَه ورسولَه موسى الله الله الله وجعلها هدى لبني إسرائيل، والتوراةُ أحد أعظم ثلاثةِ كتب أنزلها الله مِنْ عنده.
- 5- قضى الله على بني إسرائيل أنْ يفسدوا في الأرض مرتين، وهما اللتان تجريان اليوم، وقد بيَّن الله تعالى أنَّ الأمة الإسلامية ستقضي على هذا العلو اليهوديّ وتنهيه، وستستعيد المسجدَ الأقصى، وتدمر العلوّ اليهودي.
- 4 جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين، فأزال النور مِن الآية الأولى، وجعل الآية الثانية مضيئة منرة.

# الربعواان حاجلاماك

42

# قل ادعو الله أو ادعو الرحمن

عرَّ فنا اللهُ - تبارك وتعالى- بنفسه في الآيتين الأخيرتين اللتين ختم بهما سورة الإسراء، فقال: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّهُ اللَّهُ

 ونهى الله تعالى رسولَهُ ﷺ عن أَنْ يَخَافَت بَصِلاتِهِ، أَو يجهرَ بَهَا، أَي: بقراءَته القرآن ﴿ وَلا تَحَافِلُ فِي اللهِ عَلَم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿ وَلا جَمْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلا عَلَيْ بِأَصِحابِهِ عَلَيْتُ مِ مَا اللهِ عَلَيْهِ خُتَف بِمكَّةً، كان إذا صَلَّى بأصحابه رَفَعَ صوتَه بالقرآنِ، فإذا سَمِعَ المشركونَ سَبُّوا القرآنَ، ومَن أنزلَه، ومَن جاءَ به، فقال الله تعالى لنبيه عَلَيْهِ: ﴿ وَلا جَهْر بِصَلَائِكَ ﴾ أي: بقراءَتِك، فيسمَعَ المشركونَ، فيسبُّوا القرآنَ ﴿ وَلا جَهْر بِصَلَائِكَ ﴾ أي: بقراءَتِك، فيسمَع المشركونَ، فيسبُّوا القرآنَ ﴿ وَلا جَهْر بِصَلائِكَ ﴾ أي: عن أصحابِك، فلا تُسْمِعُهم في وَالسَّع بَينَ دَالِكَ سَمِيلًا ﴿ البخاري: 4722. ومسلم: 446].

وقوله تعالى: ﴿ كُنِّ تُكْبِرُ اللهُ أَي: عظّمه تعظيماً، ومن ذلك قول العبد: اللهُ أكبر، أو قوله: اللهُ أكبر كبيراً، ونحو ذلك.

القرآن تنزيل من عند الله الذي خلق الأرض والسموات العلا

#### أولاً: تقديم

عرَّ فنا ربُّنا - تبارك و تعالى - بنفسه في هذه الآياتِ، فعرَّ فنا أنَّ هذا القرآنَ تنزيلٌ مِنْ عندِ خالقِ الأرضِ وخالقِ السمواتِ العلا، وهو الرحمنُ الذي على العرش استوى، وعرَّ فنا سبحانه بأنَّ له ما في السموات وما في الأرض، وما بين السمواتِ والأرض، وله سبحانه ما تحت الثرى.

وإعلامُ الله -تعالى - رسولَهُ عَلَيْهُ، إعلامٌ لجميع أمته أنَّه إن يجهرْ بالقول، فجهره به أو إسرارُه به عند الله سواء، فالله تعالى يعلم السرَّ وأخفى، وأعلمنا ربُّنا -تبارك وتعالى - أنَّه المعبودُ الحقُّ الذي لا يستحقُّ العبادة معه أحدٌ، وأعلمنا سبحانه أنَّ له الأسهاءَ الحسنى، فكلُّ أسهائه حسنى، وكل صفاته عليا.

#### ثانياً: أيات هذا النص من سورة طه

﴿ طه ﴿ عُمَنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْقُلَى الْ اللَّهِ مَنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِى السَّمَوْتِ ٱلْقُلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِى السَّمَوْتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى اللَّهُ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ بِعَلَمُ السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى اللَّهُ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ بِعَلَمُ السَّمَاءَ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولَ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللْمُؤَمِ

ثالثاً: تفسير آيات هذا الموضع من سورة طه لتشقى، أي: لتتعب، وأصل الشقاء العنتُ والتعبُ. العرش: أعظم مخلوقاتِ الله الذي استوى عليه الرحمن في الأزل. الثرى: الترابُّ النديُّ.

# رابعاً: شرح هذه الآيات 1 - مصدرُ هذا القرآن الكريم:

أعْلَمَ اللهُ تعالى رسولَهُ عَلَيْ أَنَّه لَم يُنْزِلِ القرآنَ عليه ليَشْقَى ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ اللهُ لَم ينزل القُوْرَ عَانَ اللهُ لَم ينزل اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۚ ۚ ﴾ [طه:3] أي: ما أَنْزَلْناه إلا تذكرةً لمن يخشى الله تعالى، والتذكرةُ: الموعظةُ التي تَلينُ لها القلوبَ، وجعلَ اللهُ

القرآنَ موعظةً لمن يخشى، لأنَّهم هم الذين ينتفعون به دون غيرهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَّرِ وَخَيْنَي ٱلرَّحْنَى بِٱلْغَيْبِ ۚ ﴿ [يس:11].

هذا القرآنُ العظيمُ منزلٌ من عندِ خالقِ الأرضِ والسمواتِ العلا. والعلا: العالية الرفيعة.

فَاللهُ تعالى خالقُ هذا الكون، وهو منزلُ القرآن، فإذا حدثنا سبحانه في كتابِهِ عن كونِهِ، فإنَّه يَجِيءُ بالحقّ الذي لا باطل فيه.

2 - تعريف الله تعالى عبادَه بنفسه:

عرَّف ربنا - تبارك و تعالى - عبادَه بنفسه في هذه الآياتِ الكريهاتِ، فقال: ﴿ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلتَمَوَّتِ ٱلْعَلَى ﴿ ثَالَ مَن عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ ثَالَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّ

بَيَّنَتْ هذه الآياتُ لنا أنَّ رَبَّنا منزل القرآنِ هو خالقُ الأرضِ والسمواتِ العاليات، وهو الرحمنُ الذي استوى على عرشِه، وهو سريرُ ملكه، والعرشُ: أعظمُ مخلوقات الله تعالى، ومعنى استوى في لغة العرب: علا، وارتفع، واستقرَّ، أما كيف استوى، فلا ندريه، ولا نعلمه، ولكنَّنا نوقنُ أنَّ اللهَ تعالى استوى عليه استواءً يليقُ بجلالِهِ وعظمتِهِ سبحانه.

وعرَّ فنا ربُّنا بنفْسِهِ أيضاً فقال: ﴿ لهُ مَا فِي السَّوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَ السَّمُواتِ





والأرضِ وما تحت الثرى فله وَحْدَه لا يشركه فيه أحدٌ غيره، ومما في السموات والأرض العبادُ وما يعبدونه مِنَ الأوثانِ والأصنامِ والشمسِ والقمرِ والنجومِ والملائكةِ، وكلُّ هؤلاء مربوبون مخلوقون، لا يستحقُّ أحدٌ منهم العبادة و اللائكةِ، الترابُ النديُّ، واللهُ أعْلَمُ بها تحتَ الثرى من الصخورِ والمياهِ والمعادنِ وغيرها.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَحْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ بِعَلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴿ ﴾ أُخْبَر اللهُ تعالى رسولَهُ عَيَا اللهُ وَأَنْهُ إِنْ يَجَهَرْ بِالقولِ، فإنَّه يعلم السرَّ وأخفى، والسرّ ما أخفاه المرءُ في ضميره، ويعلم ما هو أخفى مِنَ السِّر، وهو الخاطرُ العابرُ الذي يمرُّ في القلب، ولا يستقرُّ فيه.

وفي إخبارِ الله تعالى عباده بعلمه بالسرِّ وما هو أخفى منه دعوة إلى العباد أنْ يدعوه ويسألوه خفيةً مِنْ غير إعلانٍ بالدعاء.

# 3 - ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ لَهُ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْخُسِّنَى السَّامُ:



وأسماءُ الله بابٌ عظيمٌ يُعَرِّفنا برَبِّنا الكريم، وقد أمرنا رَبُّنا سبحانه أَنْ ندعوه بأسمائِه الحسني، فقال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِمَا ﴾ [الأعراف:180].

## خامساً؛ كيف عرَّفنا ربُّنا -عز وجل- بنفسه؛

عرَّ فنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه أنه الذي:

- 1- أنزلَ القرآنَ الكريمَ مِنْ عنده سبحانه، وأنه خالقُ الأرضِ وخالقُ السمواتِ العلا.
- 2- استوى ربنا -تبارك وتعالى على العرش، وهو أجلُّ مخلوقاته وأعظمها،
   فهو أعظم مِنَ السموات والأرض.
- 6- لله كل ما في السموات والأرض، وما بين السموات والأرض، وله سبحانه ما تحت الثرى، فله الكونُ كلُه، وهو مالكُ ما يعبده الكفارُ مِنَ الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير ذلك.
- 4- يستوي في علم الله تبارك و تعالى ما يرفع العبدُ به صوتَه، وما يخفيه في قلبه، فالسرُّ والإعلان عنده سواء.
- 5- اللهُ له تسع وتسعون اسماً، وكلُّ أسهاء الله حسنى، وهو المعبود الحقُّ الذي لا يستحقُّ العبادةَ أحدٌ غيره.

44

# موسى الله يعرِّف بربِّه

## أولاً: تقديم

هذا الموضع يعرِّف فيه موسى فرعونَ بربِّه عندما سأَله عنه، والأصلُ أن لا يضيقَ صدرُ العبد إذا سئل عن ربِّه، لأن هذا الكتابَ العظيمَ قد حوى الكثيرَ مما حدَّثنا به ربنا عن نفسه.

#### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة طه

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَمُوسَى ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِى ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتنَبِّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴿ وَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَ ٱلْذَى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَ أَزْوَجًا مِن نَبَاتٍ شَتَى ﴿ فَ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُولُ التَّهَىٰ ﴿ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ



#### ثالثاً؛ تفسير مفردات الأيات

كل شيء خلقه، أي: ما يناسب خلقه. القرون الأولى: الأممُ السابقةُ.

سبلاً: طرقاً.

أزواجاً: الأزواجُ الأصنافُ المختلفةُ.

شتى: متنوعة.

أُولو النهي: أصحابُ العقولِ.

#### رابعا: شرح هذه الأيات

سأل فرعونُ موسى الله أنْ يعرِّف له ربَّه، وهذا الموضوع يعرفه الرسلُ والأنبياء خيرَ معرفةٍ، ولذلك انطلق لسانُ نبيِّ الله موسى في تعريفه لربِّه تبارك وتعالى.

وهكذا ينبغي أن يكونَ الدعاةُ إلى الله تعالى وأهل العلم، فلا يجوز لهم أن يتقنوا الأحكام الشرعية، فإذا أرادوا الحديث عن ربِّهم انقطعت بهم الحبال.

# 1 - فرعونُ يسألُ موسى وهارون عن رَبِّها:

بَلَّغَ موسى وهارون فرعونَ الرسالةَ التي أرسلهما ربُّهما بها، فسألهما فرعونُ كان منكراً فرعونُ قائلاً: ﴿ قَالَ فَمَن رَّئِكُمَا يَمُوسَىٰ اللهِ وَلَهُ وَ اللهِ (49) وَفَرعونُ كان منكراً لوجودِ الخالقِ، وكان يدَّعي أنَّه ربُّ الناسِ الأعلى، فقالَ له موسى مجيباً: ﴿ رَبُّ الناسِ الأعلى، فقالَ له موسى مجيباً: ﴿ رَبُّ النَّاسِ الأَعلَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْفَهُ مُ مَدَىٰ اللهِ اللهِ (16).

أي: أعطى الله كلَّ شيء وجوده الذي خلقه عليه، فالله تعالى أعطى الرجل هذا الخلق الذي نشاهده، خلقه منتصب القامة، وجعل له رأسا، وصدراً وبطناً، وأعطاه العينين اللتين يبصر بها، واليدين اللتين يبطش بها، والأذنين اللتين يسمع بها، والقلب الذي يضخ الدم، وأعطاه المعدة والأمعاء والرئتين، وغير ذلك.

وخلق المرأة كذلك مع بعض الاختلاف، لتستطيع أن تقوم بالدور المناطِ بها، وهكذا خلق الجِهالَ والأبقارَ والأغنامَ والأُسودَ والنمورَ والكلابَ وغيرها، كلُّ واحد خلقه وأعطاه الخلقَ الذي يناسبه، وأعطاه ما يحتاج إليه من الخصائص.

فعاد فرعونُ يسأل مرةً ثانيةً، ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠ ﴾ [طه:51]، سأل فرعونُ عَنْ حالِ القرونِ التي مضت من الخلق، ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَفِي فِ سأل فرعونُ عَنْ حالِ القرونِ التي مضت من الخلق، ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَفِي فِ كَتَبِ لَا يَصَلَّ رَفِي وَلَا يَسَى اللهُ عَلَمُ بِتلك القرون، وأمرها مرصودٌ عند الله في كتاب أحصى أمرَها وأخبارَها؛ مع أنَّ الله لا يحتاجُ إلى كتاب، فهو لا يضلُّ، ولا ينسى، أي: لا يشذُّ عنه شيءٌ، ولا يفوته صغيرٌ ولا ينسى شيئاً، هو عالم بكلِّ شيءٍ.

# 2 - موسى الطِّيرَانِي يفيضُ في التعريف بالله تعالى:

سأل فرعونُ موسى وهارونَ عن ربِّها، فأجابَ موسى بأنَّ ربَّه الذي أعطى كلَّ شيء خلقه، ثمَّ هدى، ثم عاد فرعون ليسأل عن القرونِ الأولى، فأجاب موسى أنَّ علمها عند الله في كتاب لا يضلُّ ربُّه، ولا ينسى، ثمَّ عاد

موسى ليفيضَ في الحديثِ عن ربِّه، وهو الموضوعُ الرئيسُ الذي يتقنه موسى، ويتقنه جميعُ الأنبياءِ المرسلين، فقال: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ وَيتقنه جميعُ الأنبياءِ المرسلين، فقال: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فَيَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ قَ أَزْوَجًا مِن نَبَاتِ شَقَى عَن كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَكُمُ لِنَا لَهُ مَن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ قَ أَزْوَجًا مِن نَبَاتٍ شَقَى عَن كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَكُمُ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلْأُولِي ٱلنَّهَى فَ هُ مِنهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ لَا اللهُ ا

قال موسى معرِّفاً بربِّه: هو الذي جعل لكم الأرضَ مهداً، أي: خلقها كالمهد، وهو الفراش، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيَعُمُ الْمَنهِدُونَ هُ كَالْهُد، وهو الفراش، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيعُمُ الْمَنهِدُونَ هُ كَا الله في الأرض سبلاً، أي: طرقاً يمرُّ بها الناس في أسفارِهِمْ، ويتنقلون عبرها في جنبات الأرضِ، كها قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِهَا أَسفارِهِمْ، ويتنقلون عبرها في جنبات الأرضِ، كها قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِهَا السماءِ، فأخرجَ به أزواجاً من نباتِ كلِّ شيءٍ، والأزواجُ: جمع زوج، وهي الأصنافُ المختلفةُ في الأشكالِ والمقاديرِ والمنافعِ والألوانِ والروائحِ والطعومِ. الأصنافُ المختلفةُ في الأشكالِ والمقاديرِ والمنافعِ والألوانِ والروائحِ والطعومِ. وقد خلق اللهُ هذه الأزواجَ ليأكلَ الناسُ مِنْ ثهارها وحبوبها ونباتها، وترْعَى منها أنعامهم، كها قال تعالى: ﴿ فَنُخْنِجُ بِهِ عَزَرَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَفَكُمُ مُنْ أَفَلَا مُعْمُونَ كُلُ السَعِدة: 22].

وأخْبَرَ موسى في عَرْضه لهذه الآيات، أنَّ فيها آياتٍ لأصحابِ العقول: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ﴿ وَأُولُو النهى: أصحابُ العقولِ، وفيها تعريضٌ بفرعون أنه إن لم يهتد بها، فليس مِنْ أصحابِ العقول.

وختم موسى كلامَه الموجَّه إلى فرعون بقوله: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعْيِدُكُمْ وَمِنْهَا خَلَقْنَا بَخْلُقِ أَبِينَا آدم من نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ [طه:55] فالله خلقنا بخلقِ أبينا آدم من ترابِ الأرض، وإلى الأرض يعيدنا بعد موتنا، ومن الأرض يبعثنا في يوم القيامة.

وقد أخبرنا عزَّ وجلَّ أنَّ موسى وهارون أرَيا فرعونَ الآياتِ التي أرسلها اللهُ بها فكذب، ورفض الإيهان بها ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْتُهُ ءَايْنِنَا كُلِّهَا فَكَذَب، وأَبَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

### خامسا؛ كيف عرفنا ربنا -عزَّ وجلَّ- في هذه الآيات بنفسه

عرَّف موسى العَلِيُّة فرعون بالله ربِّ العالمين عندما سأله فرعون عن ربِّه تبارك وتعالى، بما يلي:

- 1- عَرَّفه أَنَّ رَبَّه رَبُّ الخلقِ جميعاً، وقد خلقَ رَبُّ العزة كلَّ مخلوقٍ، وأعطاه ما يناسبه مِنَ الخلق.
- 2- عِلْمُ الذين سبقوا مِنَ البشر مدوَّنٌ محفوظٌ عند ربِّ العزَّةِ، لا يضيعُ منه شيءٌ.
- الله تعالى جعل الأرض كالمهد، وجعل بين جبالها طرقاً، يتنقّل الناس عبرها، وأنزل الله تعالى مِنَ السماءِ ماءً، فأخرج به من نبات الأرض أنواعاً مختلفة من النباتِ والأشجارِ.
- 4- اللهُ تعالى خلقنا مِنْ تراب الأرضِ، وسيميتنا، ويعيدنا إلى الأرض، ثم يخرجنا منها يوم القيامة.

# مشهد القيامة في القرآن

#### أولا: تقديم

هذا نمطُّ جديدٌ من تعريفِ الله تعالى عبادَه بنفسه، فهو يُحدِّثنا في هذه الآياتِ بفعله يومَ القيامةِ عندما تقوم الساعةُ، ويقومُ العبادُ ليوم المعادِ، وما يفعله اللهُ تعالى بكونه وعبادِهِ.

ففي ذلك اليوم يُنْفخُ في الصورِ، ويحشرُ اللهُ العبادَ، وينسفُ اللهُ الجبالَ، فيزيلها من مكانها، ويصبحُ مكانها أرضٌ مستويةٌ، وفي ذلك اليوم يتبعُ الناسُ الداعي وهو إسرافيلُ الذي ينفخ في الصور لا يحيدون عنه، ولا يشفعُ أحد عند الله تعالى إلا مِنْ بعد إذنِ الله ورضاه.

والله تعالى يعلم ما بين أيدي العباد في الدنيا، وما خلفهم في الآخرة، ولا يحيطُ العبادُ علمًا برجِّم، وفي يوم القيامة تعنو وجوهُ العبادِ لله ربِّ العالمين.





### ثانيا: آيات هذ الموضع من سورة طه

﴿ يَوْمَ يُنفَحْ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ فِرُزُقًا ١٠٠ يَتَخَفْتُونَ يَنْهُمْ إِنَّ يَقُولُ أَمْنُكُهُمْ طَيِقَةً إِن لِيَشْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ لَمِن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنُكُهُمْ طَيِقَةً إِن لِيَشْتُمْ إِلَّا يَوْمًا اللَّهُ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَسِيفُهَا رَقِي نَسْفًا فَ فَ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠ لَا تَرَى فِي مَنْ أُونِكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَسِيفُهَا رَقِي نَسْفًا فَ فَ فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠ لَا تَرَى فِي مَنْ عَرَجًا وَلاَ أَمْتًا اللهُ عَنْ يَوْمَ فِي نَسِفُهُا رَقِي نَسْفًا اللهُ عَنْ لَا عِوْجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَواتُ فِي عَرَجًا وَلاَ أَمْتًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### ثالثاً؛ تفسير مفردات هذه الآيات

الصورُ: البوقُ العظيمُ الذي ينفخ فيه إسرافيل يومَ القيامة. زرقاً، أي: لون عيونهم زرق لشدَّة ما يصيبهم من هول. يتخافتون، أي: يتحدثون فيها بينهم بصوتٍ خافت، أي: منخفض. قاعاً، أي: أرضاً مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. عوجاً ولا أمتاً، أي: لا ترى فيها مُنخَفضاً ولا مُرتَفَعاً. الداعي: هو إسرافيلُ السِّلِينَ . خشعتْ، أي: سكنت لربِّ العزةِ.



همساً: الصوتُ الخفيُّ الصادرُ عن الفمِ. عنت الوجوه للحيِّ القيوم: خضعت. القيوم: القائمُ بنفسه المقيم لغيره.

## رابعاً: شرح هذه الآيات

عرَّ فنا ربُّنا -تبارك وتعالى- بها يفعله يومَ القيامةِ في عباده، وفي كونه على النحو الآتي:

- 1- إذا شاءَ اللهُ تبارك وتعالى أنْ يبعثَ العبادَ يومَ القيامة أمر إسرافيل التَّكِينَ أنْ ينفخَ فيه إسرافيل في المرة أنْ ينفخَ فيه الصورِ، والصورُ بوقٌ عظيٌم، ينفخ فيه إسرافيل في المرة الأولى، فيُدَمَّرُ الكون، ويموتُ الأحياءُ، ثم ينفخ فيه أُخرى، فيقومُ الناسُ لربِّ العالمين ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ ﴾ [طه:102].
- 2- يحشرُ اللهُ تعالى المجرمين يوم الدين زرقَ العيونِ، وزرقةُ العين تتشاءَم العربُ بها، والمجرمونَ: الكفرة المشركون، ﴿ وَخَمْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِذِ زُرَقًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- 5- أخبر اللهُ تعالى أنَّ بعضَ الناسِ سألوا عما يُفْعَلُ بالجبال يوم القيامة وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ اللِّهِ الْفَلُ يَسِفُهَا رَقِي نَسُفًا هُمَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَلَ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلا أَمْتًا فَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبارك وتعالى رسولَه عَلَيْ أَنْ أَنْ يَعِيبهم ويخبرهم عما سيفعله بها، وأخبر سبحانه أنه سينسفُها نسفاً، فيزيلها مِنْ مواضعها، ويذر مكانها قاعاً صفصفاً،

4- أخبرنا ربَّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الناسَ يوم القيامةِ عندما يقومون مِنْ قبورهم يتبعون الداعي ﴿ يَوْمَ بِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي اللَّهُ وَخَشَعَتِ الْأَصَواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ وَالداعي الذي يتبعونه هو إسرافيلُ الذي يناديهم، فيسمعهم، ويسيرون وفق ما يأمرهم به، لا يميلون ولا يحيدون عنه، وأعلمنا ربُّنا تبارك وتعالى أن الأصوات تسكن في ذلك اليوم، فلا تسمعُ إلا همساً، والهمسُ: الصوتُ الخفيُّ الصادرُ عن الفم، أو الناتج عن سير الأقدام.

5- أخبرنا ربُّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الشفاعة في يوم القيامة لا تُقْبَلُ إلا ممن أذنَ له الرحمنُ ورضي له قولاً ﴿ يَوْمَ لِللهِ لَا لَنفعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ وَرَضِي لَهُ وَرَضِي لَهُ وَاللهِ عَن الشافع أحدٌ يومَ القيامةِ إلا مَنْ أذن اللهُ تعالى له في الشفاعةِ، ورضي قولَه، ولا بدَّ مع رضا الله عن الشافع أن يرضى أيضاً عن الشفاعةِ للمشفوعِ عنه، فلا يشفعُ عنده كافرٌ أو مشرك، وإذا أذن اللهُ في الشفاعةِ شفعَ الأنبياءُ والمرسلون، وشفع الصديقونُ والشهداءُ والصالحون، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَكُر مِن مَاكِ فِي ٱلسَّمَونِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمُ مُ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن تعالى: ﴿ وَكُر مِن مَاكِ فِي ٱلسَّمَونِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمُ مُ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن

# يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ ﴿ ثَنَ ﴾ [النجم:26]، وقوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى ﴾ [الأنبياء:28].

- 6- أخبرنا ربُّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الله تعالى يعلم ما بين أيدي عباده مِنَ الملائكةِ والإنسِ والجنِّ، وهو ما أمامهم إلى قيام الساعة، ويعلم ما خلفهم، أي: من أمر الدنيا، ولا يحيط علمهم بالله تعالى، فهم يعلمون عن الله ما علمهم الله تعالى إيَّاه، ولكنَّ علمهم بالله قليل ﴿ يَعَلَمُ مَا بَيْنَ اللهِ مَا عَلَمُهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا فَنَا اللهِ قالِيل اللهِ قالِيل اللهِ قالِيل اللهِ قالِيل اللهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ اللهُ عَلَمُ اللهُ قالِيل اللهِ قالِيل اللهُ عَلَمُ اللهُ قالِيل اللهُ قالِيل اللهُ قالِيل اللهُ قالِيل اللهُ قالِينَ عَلَمُ اللهُ قالِيل اللهُ قالِيل اللهُ قالِيل اللهُ قالِيلُ اللهُ قالِيلُهُ اللهُ قالِيلُ اللهُ قالِيلُ اللهُ قالِيلُ اللهُ قالِيلُ اللهُ قالِيلُ اللهُ قالِيلُهُ اللهُ اللهُ قالِيلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ قالِيلُهُ اللهُ اللهُ قالِيلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ قالِيلُهُ اللهُ اللهُولِيلُهُ اللهُ اللهُ
- 8- أخبرنا اللهُ -تبارك وتعالى- بالناجين يومَ الدين، فقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ عَلَى مِنَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

-عزَّ وجلَّ - أنَّ الذي يعمل الأعمال الصالحة في حال كونه مؤمناً فإنَّه لا يخاف يومَ القيامةِ ظلماً ولا هضماً، والظلمُ أن تكثر سيئاتُه وتعظم مِنْ غير سبب منه، والهضمُ أنْ تنقصَ حسناتُه وتبخس.

- 9- أنزلَ الله آخر كتبه وهو القرآنُ الكريمُ بلسانِ العربِ، وصَرَّفَ فيه أنواع الوعيد لعَلَّ العباد ينزجرون عن الكفرِ والشركِ والذنوبِ والمعاصي، ليحدثُ القرآنُ للعباد في قلوبهم ذكراً لربِّم تبارك وتعالى ﴿ وَكَدُلِكَ أَنزَلَنَهُ فَرُعَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِن الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ فِكُراً سَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَمُمْ فِكُراً سَ الله الله أَنباركُ وتعالى على عباده المؤمنين بإنزالِهِ عليهم القرآن الكريم، بلسان عربيًّ مبين، وصَرَّفَ فيه أنواعَ الوعيدِ، فإذا لامس الوعيدُ قلوبَ العباد خافت ربَّها، واتقته، فاجتنبت المآثم والفواحش والمحارم، وأوقع في قلوبها الذكر، فاعتبرت واتعظت.
- 10- نزَّهُ اللهُ تعالى نفسه عن مماثلةِ المخلوقاتِ في شيءٍ مِنَ الأشياء في قوله تعالى: ﴿ فَنَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [طه:114] وقد وصف ربَّنا عزَّ وجل نفسه بأنَّه الملكُ الحقُّ سبحانه. ونهى اللهُ تعالى رسولَهُ عِنَا عَن العجلةِ بقراءةِ القرآنِ عندما كان يُوحَى به إليه قبل أنْ يتم جبريلُ قراءته عليه ﴿ وَلَا تَعَلَى بِاللّهُ مُولِلُ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَيْدُ، وَقُل رَبِ رِدْنِي عِلْما سِن عَمْدُ وَقُرْءَانِهُ وَلَا يَعْجَلُ بِهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه



#### خامساً؛ كيف عرفنا ربنا -عز وجل- بنفسه؛

عرَّ فنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات وفقَ ما يأتي:

- 1- يأْمر اللهُ -تبارك وتعالى- إسرافيلَ يومَ القيامةِ أن ينفخَ في الصور، فيقوم الناس لربِّ العالمين.
- 2- يحشر الله وتعالى يوم الدين المجرمين مِنَ الكفرة والمشركين زرقَ العيون.
- 3- ينسف اللهُ تعالى الجبالَ يومَ القيامةِ، فيصبح مكانها أرضٌ مستويةٌ، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض.
- 4 يتبع الناسُ يومَ القيامةِ نداء إسرافيل لا يحيدون عنه، وتخشعُ الأصوات في ذلك اليوم، فلا يُسْمَعُ إلا الهمسُ.
- 5- لا يشفعُ في ذلك اليوم أحدٌ عند الله إلا من أذن الله تعالى له، ورضي قوله.
- 6- الله -تبارك وتعالى- يعلم ما أمامَ الناسِ في الآخرة، وما خلفهم في الدنيا، ولا يحيطُ العبادُ بربهم علماً.
  - 7- تعنو الوجوه لربِّها يوم القيامة.
- 8- المؤمنون الذين يعملون الصالحاتِ يومَ القيامة آمنون ولا يخافون ظلماً
   ولا هضماً.
  - 9- اللهُ تعالى هو الذي أنزل القرآن، وصرَّف فيه ألوانَ الوعيد.

### لم يخلق الله السموات والأرض لعباً وباطلاً

#### أولاً: تقديم

بيَّن الله تعالى ما لا يجوز له فعله فيها أخذ نفسه به، فهو لم يخلق السموات والأرض لعباً وعبثاً، وأعلمنا سبحانه أنَّ له مَنْ في السموات والأرض، وله عبادُه الذين يسبحونه في الليل والنهار، وأعلمنا أنَّه الواحد في هذا الكون الذي يستحقُّ أن يُعبد.

#### ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنبياء

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۚ لَوَ أَرَدُنَاۤ أَن تَنْتَخِذَ لَمُواً لَا تَخَذَنَهُ مِن لَدُنَآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۚ لَا لَكُ بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلْحِقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدُمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا فَصِفُونَ ۚ فَ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَشْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فَ اللهَ يُسَبِّحُونَ ٱلنَّهَا وَٱلنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ فَنَ اللهَ مَوْنَ اللَّهُ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَحْسِرُونَ فَلَ اللهَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فَلَ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ فَنَ اللهُ عَلَى اللهَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فَلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أَمِرِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١٠ لَوْكَانَ فِيمَا عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحُنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٦ لَا يُشْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ١٦ أَمِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عِ عَالِمَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَلَكُرْ ۖ هَلَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُعْلَمُونَ ٱلْحُقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ أَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ٥٠ وَقَالُوا أَغَّفَ ذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَذَا سُبْحَنَفُ بَلَ عِكَادً مُكُرِّمُونَ اللهُ اللهِ يَسْفُولَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم إِمْرِهِ يَسْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم يِّنْ خَنْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 🛪 🌻 وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ، فَذَلِكَ نَعْزِيهِ جَهَنَّمَّ كَذَلِكَ خَزِى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَبَّقًا فَفَلَقْنَا لَهُمَّا وَجَعَلْكَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُتْمِنُونَ أَمْ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَن تَسِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ أَنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَتَفًا تَعْنُوطَكً وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهُارَ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكِّر كُلُّ فِي فَالِي يسْبَحُونَ إِنَّ وَمَاجَعَلْنَا لِشَمْ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدَّ أَفَإِين مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ أَ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَتْلُوكُم بِٱلثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَّتِنَا تُتَجَعُونَ اللَّهُ اللَّ [الأنساء: 16 - 35].

ثالثاً؛ تفسير مفردات هذه الأيات

يقذف: شبَّه الحقَّ من القول بالقذيفة التي ترمى في القتال. فيدمغه: فيصيبه في دماغه.

زاهق، أي: هالك.

الويل: العذاب.

يستحسرون: لا يَعْيَوْنَ ولا يتعبون.

يفترون: لا يضعفون ولا يسأمون، ولا يشغلهم عن التسبيح شيء.

مشفقون: خائفون وجلون.

#### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

عرَّفنا ربُّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات ببيان ما يأتي:

1 - الغاية التي خَلَقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ من أجلها:

وأخبرنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - أنَّه لو أراد أن يتخذ لهواً، لاتخذ لهواً مِنْ عنده فِي لَوْ أَرْدَنَا أَن نَنَّغِذَ لَهُوا لَا تَعَدَّدَتُهُ مِن لَدُنَا إِن كُنَّا فِي الله الله وَ الله الله وَ الجَاعُ، ويطلقُ على الزوجةِ أو الولدِ، واللهُ تعالى أعلى وأجلَّ وأكرم مِنْ أن يتخذ لهواً، ولذلك قال: ﴿إِن كُنَّا فَعِلِينَ نِن \* أي: ما كنا فاعلين.

وقال تعالى مبيناً قدرته على إبطالِ الباطلِ ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدُمَعُكُم فَإِذَا هُو زَاهِقُ وَلَكُم الْوَيْلُ مِمَا نَصِفُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:18] والحق الذي يقذف به على الباطلِ ما أنزله تعالى في كتبه، وأوحى به إلى رسله، وفيه الحجج النيراتُ والبراهينُ البيناتُ، التي تقيم الأدلة على الحقّ، وتظهرُ عوار ما جاء به أهلُ الباطل. وقوله: ﴿ وَلَكُم الْوَيْلُ مِمّا نَصِفُونَ ﴿ الله الله مِنَ الباطلِ، كدعواهم أنَّ الله اتخذ ولداً، وقوله: إذا هو زاهق، أي: ذاهبُ زائلٌ مضمحلٌ.

#### 2 - اللهُ تعالى له مَنْ في السموات والأرض:

اللهُ تعالى له وَحْدَهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ، فهو مالكهما وخالقهما وخالقهما ومدبرهما لا يَشْرَكُه في ذلك أحدٌ ﴿ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَلا يَسْتَحْسِرُونَ اللهُ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللهُ اللهُ

وإذا كانت السمواتُ والأرضُ خلقَهُ وملكَهُ، فكلُّ ما فيها مخلوقٌ مربوبٌ، ومِنْ ذلك الأصنامُ والأوثانُ والأشجارُ والأحجارُ والشمسُ والقمرُ، وكل ما عبده البشر، وأراد بالذين عنده الملائكة فإنهم لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون، فالملائكة الكرام لا يستكبرون عن عبادةِ الله، ولا يتعاظمون أن يعبدُوه، ولا يأنفون ذلك.

وقوله: ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فَ ﴾ أي: لا يعْيَوْن، ولا يتعبون.

وقوله: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ أَي الله يَسْتَعِمُونَ الله عن التسبيح شيءٌ، فالتسبيح لهم بمثابة النفس لنا.

3 - بطلانُ الآلهةِ التي يعبدها الكفار مِنْ دون الله:

أخبر اللهُ تعالى أنَّ استقامة أمر السمواتِ والأرضِ يدلُّ على وحدانية الله، وأنَّه لا إله غيره، ولا معبودَ سواه ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالَمُ إِلَّا اللهُ لَفُسَدَتَا فَسُبُحَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ فَسُبُحَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء:22-23].

وهذا الذي ذكره ربَّنا يسمى دليل التمانع، فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت السمواتِ والأرض، لأنَّ الآلهة ستختلف فيما بينها، فلو أراد أحدُهم خلق شيءٍ، وأرادَ الآخرُ عدمَ خلقه، فإن تعارضهما سيمنع الخلْق، فإن قَدَر



أحدهما على الإيجاد، ولم يستطع الآخر المنع، كان الذي لم يستطع الخلقَ عاجزاً لا يصلح أن يكون إلها.

وقد نَزَّه تعالى نفسه عن الشريك بقوله: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ وَاحد أحد فرد صمد، لا شريك له.





#### 5 - تنزيهُ الله -تعالى - عنِ الولد:

وقد نزَّه ذاته عما يقولونه ويفترونه ثم أخبر أنَّ ملائكته عبادُ مكرمون، لا يسبقونه بالقولِ، فلا يقولون حتى يقول، وهم بأمره يعملون، وأخبر أنَّ علمه محيط بهم، يعلمُ ما بين أيديهم، أي: ما أمامهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي: إلا لمن رضي الله عن الشفاعة لهم، وهم عصاة الموحدين، وأخبر أنَ الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقون، أي: خائفون مِنْ خشيةِ الله، وقال: ومن يقل منهم: إنَّه إله من دون الله، فإنَّ الله يجزيه جهنَّم، كذلك يجزي الظالمين، وهذه فرضيةٌ، وإلاَّ فإنَّه يستحيل أن يدَّعي واحد مِنَ الملائكةِ أنه إله مِنْ دون الله.

## خامساً: كيف عرَّفنا ربِّنا - تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات عرَّفنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - في هذه الآياتِ بها يأتي:

1- لم يخلق اللهُ -تبارك وتعالى- السمواتِ والأرض لعباً وعبثاً، بل خلقها لغايةٍ صحيحةٍ، خلقها ليعبدَ ويطاعُ.

- 2- اللهُ تبارك وتعالى لَهُ كلُّ مَنْ في السمواتِ ومَنْ في الأرض، فاللهُ تعالى مالكها ومالك ما فيها سبحانه، والمالكُ يتصرفُ في ملكه كما يشاءُ، وما يعيده الناسُ مِنْ الشمسِ والقمرِ والنجومِ والأوثانِ والأصنامِ كلُّه مخلوقٌ مربوبٌ مُعَبَّدٌ لله تعالى.
  - 3- الملائكةُ الذين عند الله في السموات يعبدون الله ويسبحونه ويطيعونه.
- 4- لو كان في السمواتِ والأرضِ آلهة على وجه الحقيقة لفسدتا وزالتا، فلا يقيمها على هذا النحو إلا اللهُ سبحانه وَحْدَه.
- 5- المشركون الذين اتخذوا مِنْ دون الله تعالى آلهة يحتاجون أنْ يقيموا الأدلة والبراهين الدالة على صحة هذه الآلهة المكذوبة المدّعاة.
- 6- كلُّ الرسلُ الذين أرسلهم اللهُ تعالى متفقون على وحدانية الله، وأنه المعبودُ الذي يستحق العبادة دون غيره.
  - -7 كل رسول كان اللهُ يرسله كان أول ما يدعو قومه إلى توحيد الله.
- 8- زعم الكفارُ أنَّ الله تعالى اتخذ ولداً، هم الملائكة، وحقيقة الأمرِ أنَّ الملائكة عبادُ الله تعالى مطيعون لله عابدون له.
- 9- علم الله محيط بملائكته يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون لأحد لا يريد اللهُ الشفاعة له، وهم مشفقونَ مِنْ خشيته.
- 10 مَنْ يقل مِنْ ملائكة الله إنَّه إله مِنْ دون الله –وهذا على سبيل الفرض فإنه يعذبه في النار.

## الديع فالسحاج لالبلان

· 47

كانت السموات والأرض رتقاً ففتقهما ربُّ العرَّة

#### أولاً؛ تقديم

عرَّ فنا ربنا - تبارك و تعالى - بنفسه في هذه الآيات، فالسموات والأرض كانتا رتقاً متلاصقتين، ففتقها اللهُ وفصل بينها، وجعل من الماء كل شيء حيِّ، وأرسى الأرض بالجبال، وجعل الساء سقفاً محفوظاً من الشياطين بالشهب، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر سابحات في الفضاء، وهو الذي يميتنا سبحانه بعد أن أحيانا.

#### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الأنبياء

﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا ۚ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقًا فَفَنَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ



بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا عَفُوطَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهُمَ وَٱلْقَمَّرَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَ الْأَنبِياء:30-33].

#### ثالثاً: تفسير مفردات هذه الأيات

رتقاً، أي: متلاصقتين.

الفَتْقُ: الفصلُ بين الشيئين.

يؤمنون، أي: يصدِّقون.

رواسي: الرواسي الجبال.

تميد: تضطرب وتتمايل.

فجاجاً: الطرقُ بين الجبالِ.

سبلاً: جمع سبيل، وهي الطرقُ النافذةُ المسلوكةُ.

محفوظاً، أي: مِنَ الشياطين بالشهب.

#### رابعاً: شرح هذه الآيات

عرَّ فنا اللهُ - تبارك و تعالى - في هذه الآيات بنفسه على النحو التالي: 1 - كانت السمواتُ والأرضُ رتقاً، ففتقها ربُّ العزَّةِ، قال تبارك و تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبُقاً فَفَنْقُنْهُما ﴾ [الأنبياء:30]. أي كانت السمواتُ والأرضُ متلاصقةً، بعضُها مع بعضٍ، ففتقها اللهُ،



وفصلَ بين السمواتِ والأرض، فرفعَ السماءَ إلى مكانها، وأقرَّ الأرض في مكانها، وفصل بينهما بالهواءِ، والرَّتْقُ: المتصل بعضُهُ ببعضٍ، الذي لا صَدْعَ فيه، ولا فَتْح. والفَتْقُ: الفصل بين الشيئين.

2- خلق الله تعالى مِنَ الماءِ كلّ شيءٍ حيٍّ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حيٍّ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حيٍّ ﴾ [النور:45] وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ خَلَقَ كُلُّ دَاّبَتَةٍ مِن مَّالًا ﴾ [النور:45] فكلُّ الأحياء في الأرضِ مِنَ الإنسانِ والدوابِّ والطيورِ والنبات مخلوقة مِنْ مَاءٍ، وهي محتاجة لل الماءِ لبقائها ووجودِها، وقوله: ﴿ أَفَلا يُؤْمِنُونَ عَ اللهُ أَي: اللهُ يُصدِّقُونَ

2- جعل اللهُ في الأرض رواسي كي لا تميد بنا، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِم ﴾ [الأنبياء:31]. و﴿ رَوَسِي ﴾ الرواسي: الجبالُ الثوابت، و﴿ أَن تَمِيدَ بِهِم ﴾ أي: لئلا تتحركَ وتضطربَ بالخلق. فالجبالُ في الأرضِ تحفظُ توازنها، وتجعلها هادئة في دورانها، ولولا الجبال لما استقرت الأرض، وما صلحت الحياةُ فوقها.

4- جعل اللهُ في الجبال فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللّٰنِياء:31]. والفجاجُ: الطرقُ الواسعةُ بين الجبالِ، وكلُّ نُحْتَرَقِ بين جبلين فهو فخَّ، وقوله: ﴿سُبُلًا ﴾ جمعُ سبيل، أي: طرقاً نافذةً مسلوكةً، وهي تفسير للفجاج.

5 - جعل اللهُ السهاءَ سقفاً محفوظاً، حفظ اللهُ السهاءَ بالنجوم التي ترجم بها الشياطين ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَحْفُوظَاً ﴾ [الأنبياء:32] وهذه كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنَا بِمصليحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ ﴾ [اللك:5].

وقد تكون الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّعْفُوطًا ﴾ إلى الغلافِ الجويِّ الذي يحيطُ بالأرض، وهو يحفظُ الأرضَ مِنَ الأشعةِ التي يموجُ بها الكون، ويحفظها مِنْ الأجرام التي تتساقط مِنَ الفضاء، حتى إذا دخلت الغلاف الجوي للأرضِ احترقت وتفتت.

وقوله: ﴿ سَقَفًا ﴾ أي: جعلَ اللهُ السياءَ سقفاً للأرض، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ فَ ﴾ [الطور:5]، وقوله: ﴿ وَهُمْ عَنْءَايَكُمَا مُعْرِضُونَ ؟ ﴾ [الأنبياء:32] آياتُ السياءِ نجومُها وشموسُها وأقيارُها وأمطارُها ورعودُها وبروقُها، ونحو ذلك.

6- خَلَقَ اللهُ الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ، ففي الليلِ يكون السكونُ والهدوءُ، ويأخذُ الناسَ النوم، وفي النهار يُبْعَثُ الناسُ ويقومون لأع الهِم، خلقَ اللهُ للناس الشمسَ التي تضيءُ الأرضَ، تمدُّ الناسَ بالضوءِ والحرارةِ، وفي الليلِ يظهر القمرُ، الذي جعله اللهُ مواقيتَ للناس والحج.

وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ثَا ﴾ [الأنبياء:33] قال ابن جرير: «جائز أن يكون ذلك الفلك كحديدة الرَّحَى كما قال مجاهد، أو كطاحونةِ الرَّحَى كما ذكر عن الحسن، وذلك أنَّ الفَلَكَ في كلام العرب هو كلُّ شيءٍ دائرٍ،





فجمعه أفلاك» [تفسير ابن جرير: 7/5691] وقوله: ﴿يَسْبَحُونَ ﴿ عُهُ أَي: يجرون كالسابح في الماء، وقد يقال للفرس الذي يمدُّ يديه في الجري: سابح.

#### خامساً: كيف عرَّف الله تعالى بنفسه في هذه الآيات

عَرَّف اللهُ -تبارك وتعالى- عباده بنفسه، وأعلمنا سبحانه وتعالى أنَّه الذى:

- 1- خلق السموات والأرض، وكانتا متلاصقتين، ففتقهما اللهُ تعالى على النحو الذي هما عليه اليوم.
- -2 جعل اللهُ -تبارك مِنَ الماءِ كلَّ شيءٍ حيٍّ، فجعل مِنَ الماءِ الإنسانَ والحيوانَ والدوابَّ والطيورَ والأشجارَ والنبات.
  - 3- خلقَ اللهُ تعالى الجبالَ، فثبَّتَ بها الأرضَ حتى لا تضطرب في مسارها.
    - 4- جعل اللهُ تعالى في الجبالِ طرقاً وممراتٍ يعبرُها الناسُ في أسفارهم.
- 5- جعل اللهُ تعالى السهاءَ سقفاً للأرض، وهي محفوظة مِنَ الشياطين بها أقامه اللهُ تعالى من النجوم التي ترمي بها الشياطين.

الفاللان

48

### إنا خلقناكم مِن تراب

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَتَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمُ مَن غُلَقَةٍ وُغَيْرِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ثُمُ مِن غُلَقَةٍ وُغَيْرِ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ثُمُ مِن نُطَو مُن نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَ نُخَرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُنُوفِ وَمِنكُم مَن يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلاَيعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا وَتَكُم الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ تَزَنَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ لَكَ فَرَاتُهُ مِنَاكُم اللّهُ هُو ٱلْمُقَلِّى وَأَنَّهُ مِن الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ لَكَ إِلَى اللّهُ هُو ٱلْمُقَى وَأَنّهُ مُعْيَى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ لَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ لَكَ إِلَى اللّهُ اللّهُ هُو ٱلْمُقَلَّى وَأَنّهُ وَلَنّهُ مُعْيَى الْمَوْتَى وَأَنّهُ مَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَو ٱلْمُقَلّى وَأَنّهُ وَلَنّهُ مَلَى كُلّ مَن عُلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

في هذه الآيات نادى ربُّ العزَّة الناسَ الذين يشُكُّون بالبعثِ، ويكذبون به ﴿ يَّاَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِن ٱلْبَعْثِ ﴾ أي: كنتم مرتابين في البعثِ وشاكين فيه، وقوله: ﴿ فَإِنَا خُلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ﴾ أي: بخلقِ أبيكم آدم، فقد خلقه مِنْ ترابٍ، ثمَّ أصبح الترابُ طيناً، ثمَّ حماً مسنوناً، ثمَّ صلصالاً كالفخار، وقد خلقه ربُّ العزة بيدِه، ثم نفخ فيه الروح.

وبقيةُ البشرِ خلقهم من ذكرٍ وأُنثى إلا عيسى ابنَ مريم، فإنّه خلقِ مِنْ أنثى من غير أب. وبنو آدم يخلقون في أرحام أُمهاتهم، ويكون أوَّلُ أمرِهم نطفةً، أي: مَنِيّاً، ثم يصبحُ هذا المني علقةً، وهي الدمُ الجامدُ الغليظُ، ثم يصبح قطعةَ لحمٍ على شكل المضغة، وقد يكتمل خلقُ هذه المضغة، حتى يتشكل منها الطفلُ، وقد لا يتمُّ خلقها ﴿ ثُمَّ مِن نُطفةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقةٍ ثُمَّ مِن مُضفةٍ مُخلقةٍ وَعَدي كُلُّ مِن مُطفةٍ أُمَّ مِن نُطفةٍ تُمَّ مِن عَلقةٍ فُعَ مِن مُضفةٍ مُخلقةٍ مُخلقةٍ المنافقة المكبرات أنَّ مني الرجال تحوي كلُّ قذفةٍ منه ملايين الحيوانات المنوية، فإذا عاشر الرجل زوجته، انطلقت الحيواناتُ المنويةُ إلى حيث تكون بويضةُ المرأةِ، فإذا وجد أحدُها البويضةَ المتحم بها، وعند ذلك تأخذ هذه البويضةُ الملقحةُ بالانقسامِ والتكاثرِ، البويضةَ المتحم بها، وقد أدخل الأطباءُ المعاصرون في رحم امرأة أثناءَ الحمل آلةً أن تصبح طفلاً، وقد أدخل الأطباءُ المعاصرون في رحم امرأة أثناءَ الحمل آلةً صوروا عبرها ما يجري في الرحم للجنين مِنْ أول أمره، فكان ما يجري في الرحم هو ما حدثنا عنه ربُّ العزةِ -تبارك وتعالى - في هذه الآية.

وقوله تعالى: ﴿ لِنُكُمْ ﴾ أي: لنبين لكم بهذا النقل من طورٍ إلى طور كهالَ قدرتنا على البعثِ بعد الموتِ، وعلى كلِّ شيءٍ، لأنَّ مَنْ قدرَ على خلقِ البشرِ من ترابٍ أولاً، ثم من نطفة ثانياً مع ما بين النطفة والتراب مِنَ المنافاةِ والمغايرةِ، فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه مِنَ الخلق.

وبعد أن يكتمل خلقُ الجنين في الرحم، يخرجه الله إلى هذه الحياةِ، ثم ينمو هذا الطفلُ حتى يبلغ أشُدَّه في سنِّ الثلاثين إلى سنِّ الأربعين، وبعضُ



الناس يتوفى مبكراً قبل أن يبلغ سنَّ الأشد، وبعضُهم يَكْبُرُ حتى يردَّ إلى أرذل العمر، ﴿ وَنُقِرَ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ أَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ العمر، ﴿ وَنُقِرَ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ شُسَمَّى ثُمَّ أَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ العمر مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ و﴿ أَرْذَلِ العُمْرِ ﴾ و﴿ أَرْذَلِ العُمْرِ ﴾ و﴿ أَرْذَلِ العُمْرِ ﴾ أخسه وأدونه، وهو الهرم والخرف، حتى لا يعقل.

ومِنَ الآياتِ التي أوضح اللهُ فيها أطوارَ خلق الإنسانِ قوله تعالى: 
﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ۚ اللهُ فَيها أطوارَ خلق الإنسانِ قوله تعالى: 
خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَعَةَ عِظَامًا فَكَسُونَا 
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَى قَنْ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَعَةَ عِظَامًا فَكَسُونَا 
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمُ اللهُ خَمَّا ثُمُ اللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللهُ المُصنَّدِ اللهُ المُعْسَنَ الْفَاقِةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَ يَغْرِجُكُمُ 
الْعِظَامَ فَحَمَّا ثُمُ اللّهِ عَلَى خَلَقَ اللهُ الله

وقد عرفنا ربنا تبارك وتعالى بمزيد من التعريف بنفسه، فقال: ﴿وَتَكُرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهَتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ رَوَّ الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ أي: تراها هامدة رؤية بصرية، وهامدة يابسة، ليس فيها حياة، ولا نبات، قوله: ﴿وَتَكَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزلَ الله عليها ماءَ المطرِ أو هامِدَةً فَإِذَا أَنزلَ الله عليها ماءَ المطرِ أو الأنهارِ أو العيون ﴿اَهْتَرَتُ وَرَبَتُ ﴾ أي: تحركت الأرض بالنباتِ الذي تحرك الأنهارِ أو العيون ﴿اَهْتَرَتُ وَرَبَتُ ﴾ أي: تحركت الأرض بالنباتِ الذي تحرك في داخلها، ثم خرج منها، ومعنى ﴿ وَرَبَتُ ﴾ زادت وارتفعت. وقوله:

﴿ وَأَنْكِتُ مِن كُلِّ رَفِّج بَهِيج فَ الله أي: مِنْ كلِّ صنفٍ حسنٍ، والبهجةُ: حسنُ الشيءِ ونضارته، والبهيجُ بمعنى المبهج، وهو الحسنُ الصورةِ الذي تتمتع العين برؤيته.

وعقَّب اللهُ -تعالى - على ما ذكره بقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ، يُحِي ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْمَوْدِ ﴿ فَاللّهُ مُو ٱلْمُؤّدِ ﴿ فَاللّهُ مُو ٱلْمُؤّدُ لِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

وقوله: ﴿ وَأَنَّهُ بُعِي ٱلْمَوْتَى ﴾ أي: كما أحيا الأرضَ بالنباتِ، فإنه يحيي يومَ القيامةِ العبادَ، ويخرجهم من قبورهم ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ, قَالَ مَن يُحِي الْقيامةِ العبادَ، ويخرجهم من قبورهم ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ, قَالَ مَن يُحِي الْقِيامةِ الْقِيامةِ وَهِي رَمِيعُ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيهُ اللَّهِ عَلَيهُ اللَّهِ عَلَيهُ اللَّهُ مِن الشَّجَرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ تُوقِدُونَ ﴿ اللهَ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن الشَّجَرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ تُوقِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

وقوله: ﴿ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ ومن عظيم قدرته إحياءُ العبادِ في يوم الدينِ، وقوله: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا ﴾ الساعة: القيامة، وقد قرَّر مجيئها من غير شك، ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴿ ﴾ أي: يحييهم.

سجود من في السموات والأرض لله تعالى

عرَّ فنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ - بنفسه في الآية التالية فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَاللَّوَابُ وَمَن فِي اللَّارِضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَاللَّوَابُ وَمَن فِي اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِم إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِم إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِم إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُّكُرِم إِنَّ اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللَّةُ اللللللَّ

أعلمنا ربُّنا - تبارك و تعالى - في الآية السابقة أنَّه يسجدُ له مَنْ السمواتِ والأرضِ وما فيهما وما بينهما، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمَوُتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ اللَّهُ مَن فِي وَكَن بُرِن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَن يُمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وإذا أنت نظرت في الآيات نظر معتبر وجدت المخلوقات تسجد لربً العزة في الكائناتِ سجوداً حقيقياً، ولكن لا ندري كيف تسجد، كما قال ربُّ العزة في تسبيح الكائنات: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا يُسَيَحُ مِبَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمُ ﴾ تسبيح الكائنات: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا يُسَيَحُ مِبَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمُ ﴾ [الإسراء:44]. وقد أخبر رسولُنا عَيْقَةُ لأبي ذرِّ أن الشمس تسجد تحت عرش الرحمن، فعن أبي ذرِّ عَن غَربَتِ الشمسُ: «أتدري أينَ فعن أبي ذرِّ عَن غَربَتِ الشمسُ: «أتدري أينَ تَدْهَبُ؟». قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: «فإنها تَذْهَبُ حتَّى تَسْجُدَ تحت العرش، فتستأذِنَ فيُؤذَنُ لها، ويُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فلا يُقبَلَ منها، وتَستأذِنَ فلا يُقالُ لها: ارجِعي من حيثُ جئتِ. فتَطلُعُ من مَغْرِبِها، فذلكَ قولُه تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ مَعْرِبِها، فذلكَ قولُه تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ مَعْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ اللهَ إِللهَ اللهَ الهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

وقوله: ﴿ وَكُثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: مؤمنون يسجدون لله، وقوله: ﴿ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابِ فَهِم العذابِ فَهِم لا يسجدون لله تعالى.

وقوله: ﴿ وَمَن يُمِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ، مِن مُّكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ يريد رَبُّنا أنه من يُشْقِهِ اللهُ فَهَا له من مُسْعِدٍ، والأمور سبحانه بيده، يوفق مَنْ يشاء بطاعته، ويخذل مَنْ يشاء، ويشقي من يشاء، ويسعد مَنْ أحبَّ.

50

### والبدنَ جعلناها لكم مِن شعائر الله

امتنَّ اللهُ -تعالى- على عبادِهِ بالبُدْنِ، وهي الجمالُ التي جعلها لهم مِنْ شعائرِ الله، أي: جعلها مِنْ المعالم العظيمةِ التي يتقربون بها إلى ربِّم تبارك وتعالى في الأضاحي والهدي، ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَ إِرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحج:36].

والبُدْنُ: جَمعُ بَدَنَةٍ، سميتْ بدنةً لعظمها وضخامتها، يريدُ العظامَ الصحاحَ الأجسام مِنَ الإبلِ، ومِنْ شعائرِ الله مِنْ أعلام دينه، سُمِّيت شعائر، لأنه تشْعرُ، أي: تطعن بحديدةٍ في سنامها، فيعلم أنها هدي.

وقوله: ﴿ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ﴾ [الحج:36] أمرنا ربُّنا أن نذكر الله عليها صوافٌ، أي: ننحرها وهي صوافٌ، والصوافُ: التي عُقِلَتْ رجلها اليسرى، وقامت على ثلاثِ قوائم، وقد وردت هذه الصفةُ عن ابن عمر رضي الله عنها، وأخبر أنَّ النحر على هذا النحو سنّةُ نبينا محمدٍ على مَعْن زيادِ بن جبيرٍ، قال: رأيتُ ابن عمر رضي اللهُ عنها: أتى على رَجُلٍ قد أناخَ بَدَنتَهُ ينحرها، قال: ابعثها قياماً مقيّدةً، سنّة محمد على الله النحري 1713. ومسلم: 1320].

وقد نحرَ رسولُ الله ﷺ بيده في حجَّة الوداعِ ثلاثاً وستين ناقةً، ثم أعطى عليًاً فنحر ما غَبَرَ، وأشْرَكَهُ في هديه [مسلم: 1218].

وقوله: ﴿ فَإِذَا وَبَجَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ ﴾ [الحج:36] ووجوبُ جنوبِها سقوطُها على الأرضِ بعد أن كانت قائمةً، وقد أمرنا أنْ نأكلَ منها بعد سقوطها على الأرض بعد النحر، ونُطْعِمَ القانعَ، وهو السائلُ المحتاجُ، ونطعم المُعْترَّ وهو الذي يتعرض لك مِنْ غير سؤال، وقيل: القانعُ المتعففُ، والمعترّ هو المحتاجُ الذي يسألُ. وقوله تعالى: ﴿لَعَلَكُمُ تَشُكُرُونَ اللَّهُ ﴾ [الحج:36]، أي: تشكروه وتثنوا عليه بها أنعم عليكم من البدن.

أَخْبَرَنَا رَبُّنَا -تباركَ وتعالى- أنه لا ينتفعُ بلحوم ودماء ما نتقرب به إليه مِنَ الأضاحي والهدي، ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمُّ مِن لَكُمُّ مَن الأضاحي والهدي، ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمُّ مِن كُمُّ لَا اللهِ ١٤٥]. كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِأُو لِثُكَبِّرُو ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَى كُمُّ وَبَثِيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ ١٤٥].





فاللهُ سبحانه غنيٌّ عن لحوم وشحوم ما نتقربُ به إليه مِنَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ، والذي يريده تعالى منَّا التقوى، وذلك بتوقيره تعالى، وتعظيمه، والالتزام بشرعه كها قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (٥) مَا أُريدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥) إِنَّ اللهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥) مَا أُريدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥) إِنَّ ٱللهَ هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ (٥) الذاريات:56-58].

وقد بيَّنَ لنا ربُّنا -سبحانه وتعالى- أنه سخَّر لنا هذه البُدْنَ بتذليله لها لنركَبها ونحلبَها وننحرَها ذاكرين اسمَ الله عليها حين ننحرها، وأمر اللهَ تعالى رسولَهُ أنْ يبشرَ المحسنين، الذين التزموا بشرعِ الله تعالى، المخبتين لله، الطالبين لرضاه سبحانه.

### الله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار والنهار في الليل

#### أولاً: تقديم

عرَّ فنا ربُّنا - تبارك و تعالى - بنفسِه، فدلنا على أفعالِه التي لا يطيق أحدُّ مِنْ خلقه أن يقوم بها، فهو الذي يولجُ الليلَ في النهارِ، والنهارَ في الليلِ، وهو المعبودُ الحقُّ، وغيره مِنْ المعبوداتِ باطلٌ، والذي ينزِّلُ الماءَ مِنَ السهاءِ، فتصبحُ الأرضُ مخضرَّةً، وله وَحْدَهُ جميعُ ما في السمواتِ والأرضِ، وهو الذي سخَّر لنا ما في الأرض، ويمسكُ السهاءَ أن تقعَ على الأرضِ إلاَّ بإذنِهِ، والذي أحيانا بعد موتنا، ثم يميتنا، ثمَّ يحيينا في يوم الدين.

#### ثانياً: آيات هذا الموضع من سورة الحج

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهَ عَلَى إِلَى بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَيْهُ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهَ عَلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى ع

#### ثالثاً؛ تفسير مفردات هذه الأيات

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل: ينقص من طول هذا ويزيد في هذا.

العلي: ذو العلو على كلِّ شيء.

لطيف: الذي يصل إلى مراده بلطف.

كفور، أي: كثير الكفر.

#### رابعاً: شرح آيات هذا الموضع

عرفنا ربنا في هذه الآياتُ بنفسه الكريمةِ سبحانه، وقد بيَّن لنا سبحانه وتعالى أنَّه:



وهو الذي يولج النهارَ في الليلِ، ومعناه يدخلُ ما انتقص مِنْ ساعاتِ الليلِ في ساعاتِ الليلِ في ساعاتِ الليلِ، فما نقص مِنْ ساعاتِ النهار في ساعاتِ الليلِ، فما نقص مِنْ طول هذا زاد في طول هذا، والله سبحانه هو السميعُ لأقوالِ عباده، عليمٌ بأفعالهم.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ [آل عمران:27].

## 2- ﴿ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَالِيدُ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللّه

اللهُ -سبحانه- هو الحقُّ، أي: هو المعبودُ الحقُّ، الذي خلق السموات والأرض بالحقِّ، وكلُّ الآلهة غيره آلهةُ باطلة، لا تستحقُّ أنْ تُعْبَدَ وتُدْعَي، والله سبحانه وتعالى هو العليُّ الكبيرُ، أي: هو ذو العلو على كلِّ شيءٍ، وكلَّ شيءٍ دونه، وهو -سبحانه- الكبير، العظيم الذي لا أعظم منه.

## 3 - ﴿ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

وعَرَّفنا ربنا -سبحانه وتعالى- أنَّه وَحْدَهُ الذي أنزل المطرَ مِنَ السهاءِ، فتصبحُ الأرضُ مخضَرَّةً، وخصَّ ذكرَ الصباحِ في قوله: ﴿ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴾ لأنَّ رؤيةَ الخضرةِ بالنهار أوضحُ منها بالليل.

وإذا أنْتَ مررتَ بأرضٍ مجدبةٍ، فأنزل اللهُ تعالى عليها الغيثَ، ثمَّ مررتَ بها أخرى، ترى أن الله تعالى كساها ثوباً أخضر من العشب، وترى أزهارها قد

تفتقت، وثهارَها قد عُقِدَتْ، وأشجارَها اخضرَّت، وعناقيدَها قد تدلَّت، فيسركَ مرآها، ويطيب لك المقام فيها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ أَي: باستخراجِهِ النبات مِنَ الأرضِ بالماء الذي ينزله مِنَ السماءِ.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفَّج بَهِيجِ ۞﴾ [الحج:5].

4- ﴿ لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ ﴾ [الحج: 64]:

أعْلمنا ربُّنا -عزَّ وجلَّ- أنَّ له السمواتِ والأرضَ وما فيهما وما بينهما، فله في الأرض جبالهًا وسهولهًا، وأنهارُها وعيونُها، ونباتُها، ودوابُّها، وترابُها، وصخورُها، ومعادنُها، وله في السماءِ نجومُها، وشموسُها، وأقهارُها، وما لا نعلمه فيها، وهو سبحانه الغنيُّ عن عبادِه، فلا يحتاجُ إلى أحدٍ مِنْ خلقه سبحانه.

5 - ﴿ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُكُ رَّحِيثٌ ۖ ﴿ الحج: 65].

وعرَّ فنا ربُّنا - تبارك وتعالى - أنَّه هو الذي سخَّر لنا الأنهارَ في جريانها، والدوابَّ في خضوعِها وتذليلِها، فترانا نركبُ الإبلَ، ونشربُ ألبانها، ونمتطي الخيولَ، ونحوزُ الأغنامَ، وترى الصغير مِنَّا يقودُ الإبلَ والبقرَ والغنمَ والخيولَ والحميرَ، ولو لم يُسَخِّرها لنا ربُّنا لما أمكننا الانتفاع بها.



وسَخَّر لنا ربُّنا - تبارك و تعالى - البحار، نخوضَ غهارَها بالسفنِ، تحملنا و تحمل أثقالَنا إلى بلادٍ بعيدة، وهو سبحانه الذي وَحْدَهُ يمسكُ السهاء أن تقع على الأرضِ إلا بإذنه، ولو أذن الله بسقوطها على الأرضِ، لهلكت الحياةُ فوق ظهر هذه الأرضِ، وختم ربُّ العزَّةِ الآية بقوله: ﴿إِنَّ ٱللّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفُ تَحِيمُ ﴿ فَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالرحمةِ، لما خلق لهم في الأرضِ والسهاءِ على النحو الذي ذكره سبحانه. وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَسَخَرُ لَكُمُ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ الجائية: 13].

وقوله: ﴿ وَيُحْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ هي كقوله: ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَعَدِ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللهُ ﴾ [فاطر: 41].

6- ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ غُورٌ اللهِ [الحج:66].

## خامسا: كيف عرَّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات عرَّفنا اللهُ تعالى بنفسه في هذه الآيات بأنْ بيَّن لنا ما يأتى:

- 1- اللهُ تعالى هو الذي يدخل الليلَ في النهارِ، ويدخلُ النهارَ في الليلِ، فهما يتقارضان.
- والله تعالى هو المعبودُ الحقُّ، والآلهة التي يعبدها المشركون آلهة باطلة ، والله تعالى هو العليُّ الكبير.
  - 3- اللهُ تعالى أنزل مِنَ السماءِ ماءً، فتصبح الأرضُ مخضرة.
- 4 الله تعالى له وَحْدَهُ ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وهو غنيٌ عن خلقه،
   شاكر لمن عبده.
- 5- اللهُ -تعالى- سَخَّر لنا كلَّ ما في الأرضِ مِنَ الدواب والحيوان والبحار والأنهار وغيرها.
- 6- سخَّرَ اللهُ تعالى لنا السفن تجري في البحار بأمره تحملنا وتحمل أثقالنا وبضائعنا إلى بلدٍ لمن نكن بالغيه إلا بشقِّ الأنفس.
- الله تعالى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالسماء محفوظة،
   والأرض محفوظة بحفظ الله سبحانه.
- 8- كنَّا أمواتاً فأحيانا الله، ثم يميتنا في هذه الحياة عندما تنتهي آجالُنا، ثم يحيينا يوم القيامة.

# فليؤس

| 5  |                                                               |         | مقدمة  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 9  |                                                               | القرآني | الموضع |
| 12 | 2: الله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا                           | القرآني | الموضع |
| 16 | 3: تعجيب الله من الكفار الذين يكفرون بالله                    | القرآني | الموضع |
| 20 | 4: وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه                              | القرآني | الموضع |
| 25 | 5: الآيات الدالة على رب العباد                                | القرآني | الموضع |
| 30 | 6: الله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه                  | القرآني | الموضع |
| 33 | 7: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض                | القرآني | الموضع |
| 35 | 8: تعريف الله تعالى بنفسه في آية الكرسي                       | القرآني | الموضع |
| 42 | 9: الله ولي الذين آمنوا                                       | القرآني | الموضع |
| 44 | 10: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى                   | القرآني | الموضع |
| 51 | 11: حكمة الله تعالى في التشريع                                | القرآني | الموضع |
| 57 | 12: الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء | القرآني | الموضع |
| 59 | 13: شهدالله أنه لا إله إلا هو                                 | القرآني | الموضع |
| 61 | 14: الله تعالى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء                  | القرآني | الموضع |
| 65 | 15: نصر الله تعالى رسوله ﷺ وأصحابه في غزوة بدر                | القرآني | الموضع |
| 68 | 16: لله ملك السموات والأرض ِ                                  | القرآني | الموضع |
| 73 | 17: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة                        | القرآني | الموضع |

| 75  | الموضع القرآني 18: الله تعالى لا يغفر أن يشرك به                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الموضع القرآني 19: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس                              |
|     | ما الموضع القرآني 20: الحمد لله الذي خلق السموات والأرض                                  |
|     | الموضع القرآني 21: الله تعالى له ما سكن في الليل والنهار                                 |
|     | الموضع القرآني 22: الله الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا بالنهار                       |
|     | الموضع القرآني 23: إن الله فالق الحب والنوى                                              |
|     | الموضع القرآني 24: الله تعالى الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات                        |
|     | الموضع القرآني 25: تمكين الله تعالى لنا في الأرض                                         |
| 128 | الموضع القرآني 26: الله تعالى الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام                        |
| 136 | الموضع القرآني 27: ولله الأسهاء الحسني فادعوه بها                                        |
|     | الموضع القرآني 28: الله يحيي زيميت                                                       |
|     | الموضع القرآني 29: الله الذي خلق السموات والأرض                                          |
|     | الموضع القرآني 30: الله تبارك وتعالى الذي يرزقنا من السهاء والأرض                        |
|     | الموضع القرآني 31: الله تعالى الذي جعل لنا الليل لنسكن فيه                               |
|     | الموضع القرآني 22: أرزاق الدواب على الله تعالى                                           |
|     | الموضع القرآني 33: الله تبارك وتعالى رفع السموات والأرض بغير عمد                         |
|     | الموضع القرآني 34: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد                  |
|     | الموضع القرآني 35: بعض ما سخره الله للإنسان                                              |
|     | الموضع القرآني 36: خلق الله الإنسان من نطفة                                              |
|     | الموضع القرآني 37: وأقسموا بالله جهد أيهانهم لا يبعث الله من يموت بلي وعدا عليه حقا ولكن |
|     | الموطع القراقي رد. واقسموا بالله جهد ايها هم لا يبعث الله من يموت بلي وعدا عليه عنا ولدن |
|     | الموضع القرآني 38: لله يسجد ما في السموات وما في الأرض                                   |
| 207 | الموضع القرآني 39: إيحاء الله تعالى إلى النحل                                            |
|     |                                                                                          |
|     | الموضع القرآني 40: الله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً                |
|     | الموضع القرآني 41: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى        |
|     | الموضع القرآني 42: قل ادعو الله أو ادعو الرحمن                                           |
| 236 | الموضع القرآني 43: القرآن تنزيل من عند الله الذي خلق الأرض والسموات العلا                |

فهرض فهرض المستعمل ا

| 241 | موسى اللخة يعرِّف بربه                                  | ني 44: | الموضع القرآ |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 246 | مشهد القيامة في القرآن                                  | ني 45: | الموضع القرآ |
| 253 | لم يخلق الله السموات والأرض لعباً وباطلاً               | ني 46: | الموضع القرآ |
| 261 | كانت السموات والأرض رتقاً ففتقها رب العزة               | ني 47: | الموضع القرآ |
| 266 | إنا خلقناكم من تراب                                     | ني 48: | الموضع القرآ |
| 270 | سجود من في السموات والأرض لله تعالى                     | ني 49: | الموضع القرآ |
| 273 | والبدن جعلناها لكم من شعائر الله                        | ني 50: | الموضع القرآ |
|     | الله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار والنهار في الليل |        | _            |



